# جَنْ السَّنَةِ المَطْهُمُ وَ السَّنَةِ المُطْهُمُ وَ السَّنَاةِ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءِ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءُ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءُ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءُ المُطْهُمُ وَ السَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ المُؤْمِنُ وَالسَّنَاءُ المُؤْمِنُ وَالسَّنَاءُ المُؤْمِنُ وَالسَّنَاءُ المُؤْمِنُ وَالْمُلْعُمُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ المُؤْمِنُ وَالسَّنَاءُ وَالمُطْهُمُ وَالسَّنَاءُ وَالمُعُمُّ وَالسَّنَاءُ وَالمُعْمُ وَالسَّنَاءُ وَالمُعْمُ وَالسَّنَاءُ وَالمُعْمُونُ وَالسَّنَاءُ وَالمُلْعُ وَالسَّنَاءُ وَالمُعْمُ وَالسَّنَاءُ وَالمُعْمُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالْمُ السَّنَاءُ وَالمُعْمُونُ وَالسَّنَاءُ وَلْمُعُمُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالسَّنَاءُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالسُّنِ السَّلِيْلِقِ المُعْلَقِ وَالسَّنِهُ المُعْلَقِ وَالْمُعْمُونُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ الْعُلْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالسَّنِهُ وَالسُّنِهُ وَالْمُعُمِّ وَالسَّنِي الْعُلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُومُ وَالسُّنِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالسُلِيْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُو

جئع وَتَرْتيبُ ص<u> الج</u> أمِم راليثِ امِي

الجزوانخسامين

المكتبالاسلاي





جمنيع الحئقوق محفوظت الطبعية الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م

المكتسالات لامي

بَيروت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ هاتف: ۲۰۹۲۱۵(۱۰۰۹۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com عَمُان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ ـ هــاتــف: ۲۵۱۱۰۵





# المبادات

الكِتَابُ السَّابع

صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف













# ١ \_ باب: فضيلة يوم الجمعة

٥٣٠٠ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْهَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ يَقُولُ:
 (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا،
 ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فالنَّاسُ لَنَا فِيهِ
 ثَمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فالنَّاسُ لَنَا فِيهِ
 تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدٍ).

□ وفي رواية لمسلم: (وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)، وفيها: (فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ).

٥٣٠١ - (م) عَنْ أَسِي هُرَيْرَة وعَنْ حُلَيْفَة، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلْنَصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّعْمَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَد، وَكَذلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ).

۳۰۰ و أخرجه ( ۱۳۲۱) حم (۸۵۰۳).

۱۰۳۰ و أخرجه / ن(۱۳۲۷) / جه (۱۰۸۳) / حم (۱۲۱۷) (۱۳۲۷) (۱۳۹۷) (۱۰۵۷) (۱۰۵۷) (۲۰۲۱) (۲۰۲۱) (۲۰۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱) (۲۲۳۱)

وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: (الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ).

٥٣٠٢ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ).

\* \* \*

٣٠٠٥ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ السَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيً). وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيً). قالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ قَالَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ \_ يَقُولُونَ: بَلِيتَ \_، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَهَالِي حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ أَرْمُتِ؟ \_ يَقُولُونَ: بَلِيتَ \_، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَهَالِي حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْشِيَاءِ). [1007، ١٩٣١/ جه١٥٠٥، ١٦٣٦/ مي١٥٧]

□ وإحدىٰ روايتي ابن ماجه عَنْ شداد بْنِ أَوْسٍ.

• صحيح.

٥٣٠٤ ـ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْباً، فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْماً أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۵۳۰۷ \_ وأخرجه/ ت(۶۸۸)/ ن(۱۳۷۲)/ حم(۹۲۰۷) (۹۶۰۹) (۱۰۹۲۰) (۱۰۹۷۰). ۵۳۰۳ \_ وأخرجه/ حم(۱۲۱۲۱).

۱۰۳۵\_ وأخرجه/ ط(۲۶۳)/ حم(۱۰۳۰۳) (۱۰۵۵) (۲۲۷۷۹) (۱۸۷۳۲) (۵۸۷۳۲) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱) (۲۲۷۸۱).

٩

مُصِيخَةً (١) حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً (٢) مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ.

فَقُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأً كَعْبُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِعْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطُّورِ. قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْتِهِ، جِعْتَ؟ قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُعْمَلُ قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُعْمَلُ الْمُعْمِلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُعْمَلُ الْمُطِيُّ (٣) إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْمَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْمَرْامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْمَقْدِسِ).

فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَىٰ الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْباً، فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُو يَوْماً، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ الشَّمْسُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَتِي تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُو فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللهَ شَيْعاً إِلَّا اللهَ شَيْعاً إِلَّا اللهَ شَيْعاً إِلَّا اللهَ شَيْعاً إِلَّا

<sup>(</sup>١) (مصيخة): أي: مستمعة.

<sup>(</sup>٢) (شفقاً): أي: خوفاً.

<sup>(</sup>٣) (لا تعمل المطي): جمع مطية وهي الناقة؛ أي: لا تركب الإبل إلَّا...

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). قَالَ كَعْبُ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأً كَعْبٌ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ كَعْبٌ، إِنِّي لَأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ.

فَقُلْتُ: يَا أَخِي! حَدِّثْنِي بِهَا.

قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَشُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)، وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَاةٌ؟

قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّىٰ وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةُ الَّتِي تُلَاقِيهَا).

قُلْتُ: بَلَىٰ.

[١٤٢٩٥ /٤٩١ ت /١٠٤٦]

قَالَ: فَهُوَ كَذَٰلِكَ.

□ هذا لفظ النسائي وهو عند أبي داود والترمذي مختصراً، ولم يذكرا قصة الطور ولا حديث بصرة.

• صحيح.

٥٣٠٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ،

٥٣٠٥\_ وأخرجه/ حم(١٥٥٤٨).

وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَىٰ الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوفَّىٰ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهُ فِيهِ آدَمَ ، وَفِيهِ تَقُومُ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ ؛ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ).

#### • حسن.

٣٠٦ - (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْجُمُعَةِ؛ إلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْجُمُعَةِ؛ إلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْجُمُعَةِ.)

• حسن، وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بمتصل.

٥٣٠٧ - (حم) عن أَبَي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٥٣٠٨ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمَّ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: (لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا شُمِّي يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: (لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا

٥٣٠٦ وأخرجه/ حم(٢٥٨٢) (٢٦٤٦) (٧٠٥٠).

الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ ﷺ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ).

• إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٠٩ - (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: (فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ هَبَطَ آدَمُ، وَفِيهِ تُوفِّي آدَمُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ هَبَطَ آدَمُ، وَفِيهِ تُوفِّي آدَمُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ فِيهَا شَيْئًا؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ مَأْثُماً، أَوْ قَطِيعَة رَحِم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رَحِم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جَبَالً وَلَا حَجَرٍ؛ إِلَّا وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ).

• صحيح لغيره.

• ٣٦٠ - (حم) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ)؟ قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللهُ فِيهِ أَبَاكُمْ قَالَ: (لَكِنِّي أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَكِنِّي أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ، ثُمَّ يَاتِي الْجُمُعَةَ فَيُنْصِتُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ؛ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا يَنْهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، مَا اجْتُبَتِ الْمَقْتَلَةُ). [حم٢٣٧١٨، ٢٣٧١٩]

• حديث صحيح.

٢ ـ باب: الساعة التي في يوم الجمعة

٣١١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ،

۱۱۳۰ و أخرجه / ن(۱۶۳۰) (۱۶۳۱) (۱۱۳۷) جه (۱۱۳۷) مي (۱۲۶۱) ط(۲۶۲) حم (۱۰۷۷) (۲۲۳۹) (۲۶۲) (۲۲۳۹) (۲۲۳۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲)

فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَيْئاً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. [خ٩٣٥/ م٢٥٨]

□ وفي رواية للبخاري: وَقَالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَىٰ بَطْنِ الْوُسْطَىٰ وَالْخِنْصِرِ، قُلْنَا يُزَهِّدُهَا.

□ وفي رواية لمسلم قال: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ..

٣١٢ - (م) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ النَّجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ لَوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ لَوْلُ: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَىٰ الصَّلَاةُ). [م٥٥٨]

\* \* \*

٣١٣٥ ـ (د ن) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ ـ يُرِيدُ سَاعَةً ـ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ ﷺ قَالَ: إلَّا أَتَاهُ اللهُ ﷺ اللهُ ﷺ الْعَصْرِ). [د٨٤١/ ن٨٣٨]

# • صحيح.

٣٠١٤ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قالَ قُلْتُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ -: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئاً؛ إِلَّا قَضَىٰ لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهِ فِيهَا شَيْئاً؛ إِلَّا قَضَىٰ لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قَلْتُ: شَاعَاتِ النَّهَارِ)، قُلْتُ: سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: (هِي آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ)، قُلْتُ:

٥٣١٧ ـ وأخرجه/ د(١٠٤٩).

إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: (بَلَىٰ، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّىٰ ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ). [جه١١٣٩]

• حسن صحيح.

٥٣١٥ ـ (ت) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْتَمِسُوا السَّاعَةَ النَّمِسُوا السَّاعَةَ النَّمِيُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ). [ت٤٨٩]

• حسن.

وَسُولَ اللهِ عَنْ عَالَ: سَمِعْتُ مَا عَدْو الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ اللهَ رَسُولَ اللهِ عَنْ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ اللهَ وَسُولَ اللهِ عَنْ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً؛ إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ)، قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ؟ قَالَ: (حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ الإنْصِرَافِ مِنْهَا). [ت-٤٩٠/ جه١٦٨]

• ضعيف جداً.

٥٣١٧ - (حم) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيِ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً؛ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ)، قَالَ: وَقَلَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، قَالَ: وَقَلَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ: وَاللهِ! لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَالَ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ: وَاللهِ! لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ.

فَأَتَيْتُهُ، فَأَجِدُهُ يُقَوِّمُ عَرَاجِينَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا هَذِهِ الْعُرَاجِينُ اللهُ لَنَا فِيهَا بَرَكَةً، الْعُرَاجِينُ اللهُ لَنَا فِيهَا بَرَكَةً، كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْ يُحِبُّهَا وَيَتَخَصَّرُ بِهَا، فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا، فَرَأَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُحِبُّهَا وَيَتَخَصَّرُ بِهَا، فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا، فَرَأَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُحِبُّهَا وَيَتَخَصَّرُ بِهَا، فَكُنَّا نُقَوِّمُهَا وَنَأْتِيهِ بِهَا، فَرَأَىٰ بُصَاقاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، وَفِي يَدِهِ عُرْجُونٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ فَحَكَّهُ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ،

وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ \_ قَالَ سُرَيْجٌ: \_ لَمْ يَجِدْ مَبْصَقاً، فَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ).

قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ الْصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَأَىٰ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ فَقَالَ: (مَا السُّرَىٰ يَا قَتَادَةُ)؟ قَالَ: عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ قَلِيلٌ، السُّرَىٰ يَا قَتَادَةُ)؟ قَالَ: (فَإِذَا صَلَّيْتَ، فَاثْبُتْ حَتَّىٰ أَمُرَّ بِكَ). فَلَمَّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا قَالَ: (فَإِذَا صَلَّيْتَ، فَاثْبُتْ حَتَّىٰ أَمُرَّ بِكَ). فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، وَقَالَ: (خُذْ هَذَا فَسَيُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْراً وَخَلْفَكَ عَشْراً فَصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ، وَقَالَ: (خُذْ هَذَا فَسَيُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْراً وَخَلْفَكَ عَشْراً، فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَتَرَاءَيْتَ سَوَاداً فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ وَخَلْفَكَ عَشْراً، فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَتَرَاءَيْتَ سَوَاداً فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاضُرِبْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) قَالَ فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نُحِبُ هَذِهِ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ.

قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ).

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام.

• بعضه صحيح، وبعضه حسن. [حم١١٦٢]

# ٣ ـ باب: الغسل يوم الجمعة

قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيَغْتَسِلْ). [خ٧٧٨/ م٤٤٨]

۱۳۱۸ و أخرجه/ ت(۲۹۱) (۲۹۲)/ ن(۱۳۷۵)/ جه (۱۰۸۸)/ مي (۲۳۵۱)/ ط(۲۳۱)/ ط(۲۳۱)/ حـــــم (۲۶۱۶) (۲۶۱۶) (۲۹۲۰) (۲۹۲۰) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۵) (۲۰۲۰) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲)

■ وفي رواية للنسائي: أنَّه ﷺ خَطَبَ بِذَلِكَ عَلَىٰ المِنْبَرِ.
 ١٤٠٦ - ١٤٠١]

وَ الْحُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ الْحُطْبَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَقَالَ: وَالْوُصُوءَ أَهْلِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُصُوءَ أَهْلِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالْوُصُوءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغَسْلِ. [خ۸۷٨/ م١٥٥]

□ وفي رواية لمسلم: إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ..

وفيه: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ وَفِيه: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ أَخِهُ عُمْ وَفِيه: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ أَلَى الْجُمُعَةِ؛ فَلْيَغْتَسِلْ).

الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ). وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ). الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ).

□ وزاد مسلم: (وَسِوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ).

□ وفيها: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ). [م١٤٦م]

وزاد في رواية للبخاري: (وأَنْ يَسْتَنَّ (۱)، وأَن يَمَسَّ طيباً إِنْ وَأَن يَمَسَّ طيباً إِنْ وَجَد).  $\Box$ 

٥١٦٩ وأخرجه/ ت(٤٩٤) (٤٩٥)/ ط(٢٢٩)/ حم(١٩٩) (٢٠٢) (٣١٢).

٥٣٢٠ وأخرجه/ د(٣٤٠)/ مي(١٥٣٩).

۱۳۲۱ و أخرجه ( ۱۳۲۱) (۱۳۲۱) (۱۳۷۱) (۱۳۸۲)/ جه (۱۰۸۹)/ می (۱۳۸۷) (۱۳۸۲)/ ط(۲۳۰)/ حم (۱۱۲۷۰) (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۷۰) می (۱۱۲۵۷) (۱۱۲۵۸)/ ط(۲۳۰)/ حم (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۵۸)

<sup>(</sup>١) (يستن): معناه: أن يستعمل السواك.

٥٣٢٢ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ـ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ (١) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي (٢) ، فَيَأْتُونَ في الْغُبَارِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي (٢) ، فَيَأْتُونَ في الْغُبَارِ يُطِيعُهُمُ الْغُرَقُ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصِيبُهُمُ الْغُرَقُ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا).

□ وعند مسلم: فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ.

٣٢٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَاحُوا النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ (١)، وكانوا إِذَا رَاحُوا إِلَىٰ الْجُمُعَةِ رَاحُوا في هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَغُمْ: (لَوِ اغْتَسَلْتُمْ).

□ وفي رواية مسلم: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ (٢) فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ (٣).

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ (٤). [٢٠٧١]

عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسُلُ عَلَيْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ.

\* \* \*

٥٣٢٢ ( ( ينتابون ) : أي : يأتون .

<sup>(</sup>٢) (العوالي) هي: القرىٰ التي حول المدينة.

٣٣٣٥ وأخرجه/ د(٣٥٢)/ حم(٢٤٣٣٩).

<sup>(</sup>١) (مهنة أنفسهم): جمع ماهن ككتبة وكاتب؛ أي: خدم أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) (كفاة): جمع كاف؛ كقضاة وقاض، وهم الخدم الذين يكفونهم العمل.

<sup>(</sup>٣) (تفل): أي: رائحة كريهة.

<sup>(</sup>٤) (أرواح): جمع: ريح، وتجمع: رياح وأرياح.

٥٣٢٥ ـ (دن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: (عَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ (عَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ (عَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الْغُسُلُ).

٣٢٦٦ - (٥) عن أَوْسِ بْنِ أَوْسِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (١)، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ (٢) وَمَشَىٰ وَلَمْ يَقُولُ: (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (١)، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ (٢) وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكُب، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ (٣)، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا).

[ده۳۵، ۲۶۳/ ت۲۹۱/ ن۱۳۸۰، ۱۳۸۳/ جه۱۰۸۷/ می۱۰۸۸]

النسائي والدارمي. (وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبُ)، وكذا في رواية للنسائي والدارمي.

□ وفي رواية لأبي داود: (مَنْ غَسَلَ رأسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ).

🛘 وعند الدارمي وهو رواية عند النسائي: (ثُمَّ غَدا وَابْتَكَرَ).

• صحيح.

٣٢٧ - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ

٥٣٢٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦١٦١) (١٦١٧٢ ـ ١٦١٧١) (١٦١٧٨) (١٦٩٦١ ـ ١٦٩٦١).

<sup>(</sup>۱) (من غسل واغتسل): قال النووي في شرح المهذب: يروى «غسل» بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار: أن معناه: غسل الرأس، ويؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل)، وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن... وقيل: هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل: «غسل» أي: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة. (السيوطي).

<sup>(</sup>٢) (وبكر وابتكر): المراد: التكبير، وعلىٰ رواية: (غدا وابتكر) فلا إشكال.

<sup>(</sup>٣) (ولم يلغ): أي: لم يتكلم حال الخطبة.

٣٢٧ - وأخرجه/ حم (١١٧٦٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طَيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّىٰ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا).

قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةِ: (وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، وَيَقُولُ: (إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا). [د٣٤٣]

#### • حسن.

٥٣٢٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ اللهُ عَنْدَ وَلَمِ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ النَّاسِ مَنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً).

#### • حسن .

٥٣٢٩ ـ (د) عن مَكْحُولٍ في قوله: (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ جَسَدَهُ. وكذا قال سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [٩٥٠، ٣٤٩]

# • صحيح مقطوع.

• ٣٣٠ - (د) عَنْ عِحْرِمَةَ: أَنَّ أَنَاساً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاوُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَتَرَىٰ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِباً؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْل:

٥٣٠٠ وأخرجه/ حم(٢٤١٩).

كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقاً، مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي يَوْمِ حَارِّ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّىٰ ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ، آذَىٰ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَطِيبِهِ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَرَقِ.

• حسن.

٥٣٣١ ـ (ن) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ). [ن١٣٧٧]

• صحيح بما قبله.

٥٣٣٢ - (ن) عِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ، فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ (١) سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ (٢)، فَيَتَأَذَىٰ بِهَا النَّاسُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: (أَوَاحُهُمْ (٢)، فَيَتَأَذَىٰ بِهَا النَّاسُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: (أَوَلَا يَغْتَسِلُونَ)؟.

• صحيح.

٥٣٣٢ ـ (١) (الرَّوح) بالفتح: نسيم الريح.

<sup>(</sup>٢) (أرواحهم): جمع ريح.

٥٣٣٣ ـ (٣ مي) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ).

حسن.
 اد۶۰۳/ ت۷۹۷/ مي۱۸۸۱ مي۱۸۸۱

٥٣٣٤ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغُورَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَلَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَالًا ).

# • صحيح.

٥٣٣٥ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ). [جه٨٩٠]

• حسن.

٥٣٣٦ ـ (جه) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ). [جه١٩١٠]

• صحيح دون: «يجزئ عنه الفريضة».

٥٣٣٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْجُمُعَةِ

٥٣٣٥ وأخرجه/ حم(٢٠١٨٩) (٢٠١٧٤) (٢٠١٧٤) (٢٠٢٥٩).

**٥٣٣٥** وأخرجه/ ط(١٤٦) مرسلاً.

<sup>(</sup>١) (كان طيب): كان هنا تامة، بمعنى: وجد.

سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْنًا؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

مسلم - (حم) عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (ثَلَاثُ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ).

• حديث صحيح.

٣٣٩٥ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاقْتَرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاقْتَرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَ يَخْطُوهَا أَجْرُ قِيَام سَنَةٍ وَصِيَامِهَا). [حم١٩٥٤]

• حسن لغيره.

• ٣٤٠ - (حم) عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَداً، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّىٰ مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، حَتَّىٰ يَقْضِي لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، حَتَّىٰ يَقْضِي الْإِمَامُ جُمُعَتِهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، أَنْ الْإِمَامُ حَكَمَ لَلْهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تليهَا).

• صحيح لغيره.

٥٣٤١ - (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَمَسَّ طِيباً إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشَىٰ

إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَداً وَلَمْ يُؤْذِهِ، وَرَكَعَ مَا قُضِيَ لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ). [حم٢١٧٢٩]

• صحيح لغيره.

٥٣٤٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يُصلِّي، كَانَتْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يُصلِّي، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ).

وقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ \_ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وَزَادَ فِيهِ: (ثُمَّ خَرَجَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وَزَادَ فِيهِ: (ثُمَّ خَرَجَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالًا يَا يُعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ).

• صحيح لغيره.

وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.

• حديث صحيح.

### ٤ \_ باب: الطيب للجمعة

٥٣٤٤ ـ (ق) عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ الْهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْدٌ في الْغَسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيباً أَوْ

**١٤٢٥** وأخرجه/ حم(٢٣٨٣) (٣٠٥٨) (٢٤٧١).

دُهْناً ، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ. [خ٥٨٨ (٨٨٤)/ م٨٤٨]

□ وللبخاري عنه: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّهَ ﷺ قَالَ: (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رؤُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنبًا، وَأَصْبِلُوا مِنَ الطِّيبِ)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي.

النّبِيُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَيْدَ: (لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصِلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ).
[خ٨٨٣].

\* \* \*

٣٤٦ - (ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَقٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ (حَقٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهُمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَوْنَ لَمْ يَجِدْ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً. وَتَطَيَّبَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٥٣٢١].

۱۵۲۵ و أخرجه/ ن(۱۲۰۲)/ مي(۱۵۶۱)/ حم(۲۳۷۱۰) (۲۳۷۲۵). ۱۳۶۳ و أخرجه/ حم(۱۸٤۸۸) (۱۸٤۹۵).

# ٥ \_ باب: فضل التبكير إلى الجمعة

٥٣٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَنْ رَاحَ (٢) اللهِ عَنَى قَالَ: (مَنِ اللهِ عَنَى قَالَ: (مَنِ الْخَتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ (١) ثُمَّ رَاحَ (٢) ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) . [خ٨٨/ م٠٥٨]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَقَفَتِ المَلاَئِكَةُ عَلَىٰ بَابِ المَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، الجُمُعَةِ، وَقَفَتِ المَلاَئِكَةُ عَلَىٰ بَابِ المَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، وَمَثَلُ المُهَجِّرِ (٣) كَمْثَلِ الذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ كَبْشاً، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَة، فَإِذَا خَرَجَ الإِلْمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

■ زاد عند ابن ماجه: (فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقِّ إِلَى الصَّلَاةِ).

■ وفي رواية للنسائي: (وَكَرَجُلِ قَدَّمَ عُصْفُوراً)<sup>(٤)</sup>.

۱۹۶۸ و أخرجه/ د(۲۵۱)/ ت(۱۹۶۹)/ ن(۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۷)/ جه(۱۹۹۱)/ مي(۱۹۵۳) (۱۹۶۷)/ ط(۲۲۷)/ حـم(۱۹۲۸) (۱۹۵۷) (۱۹۵۷) (۲۸۵۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) - ۱۹۲۷ (۱۹۸۹) (۲۲۹۹) (۱۷۶۷) (۱۲۶۰۱) (۲۶۰۱).

<sup>(</sup>١) (غسل الجنابة): أي: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات.

<sup>(</sup>٢) (راح): الرواح: الذهاب في أول النهار.

<sup>(</sup>٣) (المهجر): التهجير: التبكير.

<sup>(</sup>٤) قال الألباني عن هذه الرواية: حسن صحيح، للكن قوله: «عصفور» منكر، والمحفوظ: «دجاجة».

وَهُوَ اللّهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، حَتَّىٰ ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ.

#### • حسن صحيح.

#### • ضعيف.

المحه - (د) عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَوْلَىٰ امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً وَ فَيْنَهُ مَلَىٰ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَىٰ الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ - أَوْ الرَّبَائِثِ (١) - وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَعْدُو الْمَلائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَىٰ الرَّبَائِثِ (١) - وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَعْدُو الْمَلائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَىٰ الرَّبَائِثِ (١) أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتَبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتْنِ، حَتَّىٰ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتَبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتْنِ، حَتَّىٰ يَحْدُرَجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَحْلِساً يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاسْتِمَاعِ يَحْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِساً يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاسْتِمَاعِ وَالنَّظُرِ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَىٰ وَجَلَسَ وَالنَّظُرِ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَىٰ وَجَلَسَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَىٰ وَجَلَسَ وَلَهُ مَا يَلْغُ، كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَىٰ وَجَلَسَ وَلَا لَا يَعْتَلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَىٰ وَجَلَسَ

**١٥٣٥** وأخرجه/ حم(٧١٩).

<sup>(</sup>۱) (الربائث): جمع ربيثة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يقصده و"الترابيث" رواية غير صحيحة، فإن صحت حملت على أنها جمع تربيثة وهي المرة من التربيث، وهو مصدر "ربثة"؛ أي: حبسته وثبطته. (حاشية ضعيف أبي داود).

حَيْثُ لَا يَسْمَعُ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِساً، يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: "صَهِ" فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا كَفُلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: "صَهِ" فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يُقُولُ ذَلِكَ. [100]

#### • ضعيف.

٥٣٥٢ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ، مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُوراً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ عَلَىٰ عُصْفُوراً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً \_ قَالَ \_ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ). [حم١٧٦٩]

## • إسناده حسن.

٥٣٥٣ \_ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصَّحُفُ). [حم٢٢٢٢، ٢٢٢٤٨، ٢٢٢٤]

# • صحيح لغيره.

٥٣٥٤ - (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ غُلَاماً فَقَالَ لَهُ: يَا غُلَامُ! اذْهَبْ الْعَبْ، قَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَتَقْعُدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَتَقْعُدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجِيءُ يَوْمَ اللهِ ﷺ وَالثَّالِنَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُويَتِ السَّحُفُ.).

• المرفوع منه صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: .٨٠٢٥

وانظر: ١٣٧٩٦ لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة].

#### ٦ \_ باب: وقت الجمعة

٥٣٥٥ ـ (ق) عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَدَّىٰ؛ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [خ٩٣٩ (٩٣٨)/ م٩٥٨]

وفي رواية للبخاري قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمْعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ (١) لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ في أَرْبِعَائِنَا (٢)، لَنَا عَجُوزٌ، تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ (١) لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ في قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ - لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ، وَلَا وَدَكُ (٣)، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْنَا، فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّىٰ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّىٰ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ .

□ وفي رواية: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَة، ثُمَّ تَكُونُ الْجُمُعَة، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.
 [خ٩٤١]

٥٥٥٥ وأخرجه/ د(١٠٨٦)/ ت(٥٢٥)/ جه(١٠٩٩)/ حم(١٥٥٦١) (٢٢٨٤٧).

<sup>(</sup>١) (أصول سلق) هو: نوع من البقل.

<sup>(</sup>٢) (أربعاء): ساقية صغيرة.

<sup>(</sup>٣) (ودك): الودك: دسم اللحم.

🛘 وزاد في رواية لمسلم: في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٣٥٦ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ. [خ٤١٦٨/ م٢٨٠] الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ. [خ٤١٦٨/ م٢٨٠] وفي رواية لمسلم: ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ..

٥٣٥٧ - (خ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّىٰ النَّبِيَّ وَ النَّبِيَ وَ النَّبِيَ وَ النَّهِ كَانَ يُصَلِّي الشَّمْسُ. [خ٩٠٤]

٥٣٥٨ - (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالجُمْعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الجُمُعَةِ. [خ٥٠٩]

■ ولفظ ابن ماجه: كُنَّا نُجَمِّعُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

٥٣٥٩ - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَالصَّلَاةِ؛ يَعْنِي: الجُمُعَةَ. [خ٩٠٦]

■ ولم يذكر النسائي: الْجُمْعَةِ. وهو رواية عند البخاري.

• ٣٦٠ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ: مَتَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيْكُمْ يُصَلِّى، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَىٰ جِمَالِنَا، فَنُرِيحُهَا - زَادَ يُصَلِّى، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَىٰ جِمَالِنَا، فَنُرِيحُهَا - زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ - يَعْنِي: النَّوَاضِحَ (١). [٨٥٨]

۲۰۳۹ و أخرجه / د(۱۰۸۵) ن(۱۳۹۰) جه (۱۱۰۰) مي (۱۵۶۱) حم (۱۲۶۹۲) (۱۲۶۹۲) (۱۲۵۶۲).

۵۳۵۷ \_ وأخرجه/ د(۱۰۸٤)/ ت(۵۰۳)/ حم(۱۲۲۹) (۱۲۵۱) (۱۲۵۱). ۱۳۳۸). ۸۵۳۵ \_ وأخرجه/ جه(۱۲۰۱)/ حم(۱۳٤۸).

٥٣٥٩ ـ وأخرجه/ ن(٤٩٨).

٠٣٦٠ وأخرجه/ ن(١٣٨٩)/ حم(١٤٥٣٩) (١٤٥٤٨).

<sup>(</sup>١) (النواضح): جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقي عليه.

■ وفي رواية لأحمد: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُّعَةَ مَعَ رسول الله ﷺ ثُمَّ نَوْجِعُ فنقيل.

قَالَ لِأَنْسٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟ (خم علق ١٠٦] قَالَ لِأَنْسٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟

٣٦٢ - (خ) عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالُوا: وَقْتُ الْجُمْعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. [خ. الجمعة، باب ١٦]

\* \* \*

٥٣٦٣ - (جه) عَنْ سَعْدٍ - مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ. [جه١١٠١]

• ضعيف.

٣٦٦٥ - (مي) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أَطْمِ (١) بَنِي غَنْمٍ، فَمَا هُوَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أَطْمِ (١٥ بَنِي غَنْمٍ، فَمَا هُوَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أَطْمِ (١٥ بَنِي غَنْمٍ، فَمَا هُوَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أَطْمِ (١٥ بَنِي عَنْمٍ، فَمَا هُوَ النَّبِي عَنْمٍ، فَمَا هُوَ إِلَّا مَوَاضِعُ أَقْدَامِنَا.

• إسناده منقطع.

٥٣٦٥ - (د) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ؛ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ).
[١٠٨٣]

ضعیف. قال أبو داود: هو مرسل.

۵۳۲۵\_ وأخرجه/ حم(۱٤۱۱) (۱٤٣٦).

<sup>(</sup>١) (أطم): حصن.

٣٣٦٦ ـ (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْكُوفَةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَىٰ الظِّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ مَسْعُودٍ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، إِذْ نَظَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَىٰ الظِّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ الشِّرَاكِ فَقَالَ: إِنْ يُصِبْ صَاحِبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَيْ يَحْرُجُ الْآنَ، قَالَ: فَوَاللهِ! مَا فَرَغَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَوَاللهِ! مَا فَرَغَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَوَاللهِ! مَا فَرَغَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لَقُولُ: الصَّلَاةَ.

#### • إسناده ضعيف.

٥٣٦٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَىٰ جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ إِلَىٰ جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ. قَالَ مَالِكُ «والد أبي سهيل»: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّىٰ الْجُمُعَةِ، فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ. [ط١٦]

# • إسناده صحيح.

٣٦٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بِمَلَلٍ.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ لِلتَّهْجِير، وَسُرْعَةِ السَّيْر. [ط١١]

• إسناده صحيح.

# ٧ \_ باب: الأَذان يوم الجمعة

٣٦٩ - (خ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُهَرَ وَعُهَا كَانَ في خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَعَلَيْهِ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الشَّالِثِ، فَأَذِّنَ بِهِ عَلَىٰ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الشَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَىٰ الزَّوْرَاءِ(١)، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ. [خ17) ٩١٦)]

□ وفي رواية: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ. [ج٩١٣]
■ وفي رواية للنسائي: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

#### \* \* \*

منكر.

# ٨ ـ باب: الخطبة لصلاة الجمعة

٥٣٧١ - (ق) عَنِ ابْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ

۱۳۹۹ و أخــرجــه/ د(۱۰۸۷) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰)/ ت(۲۱۵)/ ن(۱۳۹۱ ـ ۱۹۹۱)/ جه(۱۱۳۸)/ حم(۲۱۷۵۱) (۱۲۷۵۲) (۱۲۷۵۲).

<sup>(</sup>١) (الزوراء): موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول على عند سوق المدينة في صدر الإسلام. (انظر: «المعالم الأثيرة» لشراب).

٣٧١هـ وأخسرجـه/ ت(٥٠٦)/ ن(١٤١٥)/ جسه(١١٠٣)/ مسى(١٥٥٨)/ ط(٢٤٩)/ =

يَخْطُبُ قائِماً، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كما تَفْعَلُونَ الآنَ. [خ٠٩٢م ٨٦١]

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ

[خ٨٩٤]

٣٧٢ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْ خُطْبَتَانِ يَعْفِلُ خُطْبَتَانِ يَعْفِرُأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَخُطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَخُطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ نَبَاْكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ وَقَدْ يَعْدُ مِنْ أَلْفَىٰ صَلَاةٍ.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا.

٥٣٧٤ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>=</sup> حم(۱۹۶) (۲۵۲۵) (۲۲۷۵).

۲۷۳۰ و أخرو به ۱۰ و ۱۰۰۱) ن (۱۲۶۱) (۲۱۶۱) (۲۷۵۱) (۲۸۰۱) (۲۸۰۱) (۲۸۰۱) (۲۸۰۱) (۲۸۰۱) (۲۸۰۱) جه (۲۰۰۱) می (۲۰۰۱) حر (۲۱۰۰۳) (۲۸۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۰۲) (۲۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲) (۲۰۰۲۲)

۵۳۷۳ وأخرجه/ ز(۱۳۹٦).

۲۲۵ و أخرجه / د(۲۹۰۶) (۲۹۰۱) ز(۲۵۷۷) جه (۶) (۲۲۱۱) می (۲۰۱) <u>-</u>

إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ (۱)، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وَيَقُولُ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ كَهَاتَيْنِ) وَيَقُولُ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْهُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ خَيْرَ الْهُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ خَيْرَ الْهُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مَنْ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ) (۱). ثُمَّ يَقُولُ: (أَنَّا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ) (۱). ثُمَّ يَقُولُ: (أَنَّا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ (۳)، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (١٤). [مَكَلًا مُؤْمِنٍ مِنْ وَعَلَيَّ (١٤).

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ الناسَ. يَحْمَدُ اللهَ وَيُشِيْمَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ..)، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

□ وفي رواية: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ..

■ وزاد النسائي: (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)، وعنده: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي...).

٥٣٧٥ - (م) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ: فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ،

<sup>=</sup> حم(٤٣٣٤) (١٣٤١) (١٣٢١) (١٨٩٤١) (١٧٧٨١).

<sup>(</sup>١) (واشتد غضبه): قال النووي: يستدل به علىٰ أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويجزل كلامه.

<sup>(</sup>٢) (وكل بدعة ضلالة): هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابةُ والتابعون، ولم يكن عما اقتضاه الدليل الشرعي.

<sup>(</sup>٣) (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه): هو موافق لقول الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ اللهُ تعالىٰ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ اللهُ عِالَىٰ: ﴿الْأَحْزَابِ: ٦]؛ أي: أحق.

<sup>(</sup>٤) (ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعليً): قال أهل اللغة: الضياع، بفتح الضاد: العيال. والمراد: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوى ضياع.

٥٧٧٥ ـ وأخرجه/ مي (١٥٥٦)/ حم (١٨٣١٧) (١٨٨٨٩).

فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَقَسْتَ! (أ) فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ (٢) مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ (٢) مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتَهِ، مَئِنَّةٌ (٢) مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً).

٣٧٦ - (م) عَنْ عُمَارَةَ بِنِ رُؤَيْبَةَ: أَنه رَأَىٰ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَىٰ الْمِشْرِ رَافِعاً يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ بِيدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. [٩٧٤]

■ وعند الدارمي في رواية: وما يُشِيرُ إِلَّا بِإصْبَعِهِ. وفي الأخرىٰ: وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ. [مى١٢٦٠١، ١٢٦٠]

٥٣٧٧ - (م) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ).

م٣٧٨ - (م) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ وَاللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿قَ وَٱلْفُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ إِنَّ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿ وَهُوَ يَقُرَأُ بِهَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. [٢٨٢]

<sup>(</sup>١) (تنفست): أي: أطلت قليلاً.

<sup>(</sup>٢) (مئنة): أي: علامة.

۲۷۳۰ و أخرو به ۱۱۰۱) ت (۱۱۰۱) مروز (۱۲۰۱) مروز (۱۲۰۱) (۱۲۰۱) مروز (۱۲۰۱) (۱۲۰۱) مروز (۱۲۰۱) (۱۲۲۱) (۱۲۲۷) مروز (۱۲۲۱) (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) مروز (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) (۱۲۲۷)

۵۷۷ و أخرجه/ د(۱۰۹۹) (۲۸۲۱)/ ن(۳۲۷۹)/ حم(۱۸۲٤۷) (۱۸۳۸۲).

۵۳۷۸ ـ وأخرجه/ د(۱۱۰۲) (۱۱۰۳)/ ن(۱٤۱۰).

■ وفي رواية للنسائي: كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ<sup>(۱)</sup>. [ن١٩٩]

٩٧٣٥ ـ (م) عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ (ق) إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِداً.

رم) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً (۱)، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً.
 [م٦٦٨].

- زاد أبو داود: يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.
- وزاد النسائي وابن ماجه: كَانَ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَعُومُ فَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ الله .
- وفي رواية لأبي داود: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ.

#### \* \* \*

٥٣٨١ - (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكُظُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّىٰ يَفُرَغَ - أُرَاهُ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّىٰ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. [١٠٩٢]

#### • صحيح.

<sup>(</sup>١) قال الألباني عن هله الرواية: شاذ.

۵۷۷۹ و أخرجه / د(۱۱۰۰) حم(۲۷٤٥٥) (۲۷٤٥٦) (۲۲۲۲۸).

۱۱۰۱)/ ت(۱۱۰۱)/ ن(۱۱۰۱)/ (۱۵۸۱) (۱۵۸۱)/ جه (۱۱۰۱)/ جه (۱۱۰۱)/ جه (۱۱۰۱)/ جه (۱۱۰۱)/ جه (۱۱۰۲)/ جه (۱۱۰۲)/ (۱۰۹۲۸) (۱۰۸۷۸) (۲۰۸۷۸) (۲۰۸۷۸) (۲۰۹۲۸) (۲۰۹۲۸) (۲۰۹۲۸) (۲۰۹۲۸) (۲۱۰۳۸)

<sup>(</sup>١) (قصداً): أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.

وَجُلِ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْبِ بْنِ زُرَيْقِ الطَّائِفِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُ، وَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: وَفَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ يَسْعَةٍ، فَدَخُلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! زُرْنَاكَ فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ (١)؛ فَأَقَمْنَا فَأَمَرَ بِنَا، أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ (١)؛ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّاماً، شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ، فَقَامَ مُتَوَكِّناً عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ، كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ـ أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا ـ كُلَّ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ـ أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا ـ كُلُّ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ـ أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا ـ كُلُ مَا أُورُتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا).

• حسن.

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِقْصَارِ الْخُطَبِ.

• صحيح.

٥٣٨٤ - (جه) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ وَتَرَكُوكَ قَآبِمَاً النَّبِيُّ وَقَاعِداً؟ قَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ ﴿ وَرَرَكُوكَ قَآبِمَاً ﴾
 النبي عَنْ عَبْدِ اللهِ أَوْ قَاعِداً؟ قَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ ﴿ وَرَرَكُوكَ قَآبِمَاً ﴾
 [الجمعة: ١١].

### • صحيح.

٥٣٨٥ - (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ يَوْماً - وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ - فَقَالَ عَمْرٌو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُ، سَمِعْتُ الْقَوْلَ - فَقَالَ عَمْرٌو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُ، سَمِعْتُ

۲۸۳۵\_ وأخرجه/ حم(۱۷۸۵) (۱۷۸۵). (۱) أه : السال من تست

<sup>(</sup>١) أي: والحال يومئذ ضيق وفقر.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَقَدْ رَأَيْتُ، أَوْ أُمِرْتُ، أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ). [د٥٠٠٨]

• حسن الإسناد.

المقصد الثّالث: العبادات

٥٣٨٦ - (ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الذُّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الذُّكُمْ الْأَدْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا.

• صحيح.

٣٨٧ - (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

• حسن، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٥٣٨٨ ـ (جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ، خَطَبَ عَلَىٰ قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَىٰ عَصاً.

• ضعيف.

٣٨٩ - (د) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاهِراً يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَىٰ مِنْبَرِهِ، وَلَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَاهِراً يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَىٰ مِنْبَرِهِ، وَلَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَاهِراً يَوْشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَعَقَدَ الْوُسْطَىٰ بِالْإِبْهَامِ. [١١٠٥]

• ضعيف،

٥٣٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٨٥٤).

• ٥٣٩ - (د) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَدَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اللهَ شَيْئاً).

• ضعيف.

رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى)، وَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ، وَيَتَّبِعُ رِضُوانَهُ، وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ. [١٠٩٨٥]

• ضعيف.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ خَطَبَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْ خَطَبَ وَطَبَ عَلَىٰ رِجُلَيْهِ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٥٣٩٣ ـ (حم) عَنْ عَلِيٍّ، أَوْ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّىٰ نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّىٰ نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنِا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّىٰ نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمُ يُصَبِّحُهُمُ الأَمْرُ غُدُوةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمُ ضَاحِكاً حَتَّىٰ يَرْتَفِعَ عَنْهُ.

• إسناده حسن.

عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا َ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا الْأَبِيِّ عَيَّا الْأَبُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. [حم٢٣٢]

#### • حسن.

[وانظر: ٤٥١ الغضب في الخطبة.

وانظر: ٥٥٧٤، ٥٦٠٥ في قول: أما بعد].

## ٩ \_ باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة

٥٣٩٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ:
 (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ
 لَغَوْتَ (١٠).

٣٩٦٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ ثُمَّ يُصلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَامٍ)..

□ وفي رواية: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ)، وفي آخرها: (وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا).

\* \* \*

۱۹۹۰ و أخرجه / د(۱۱۱۲)/ ت(۱۵۱۰)/ ن(۱۱۶۰) (۱٤۰۱) (۱۲۰۱)/ جه (۱۱۱۰)/ مــــي (۱۰۶۸ ـ ۱۰۵۰)/ ط(۲۳۲)/ حـــم (۲۳۳۷) (۲۸۲۷) (۲۸۲۷) (۵۲۷۷) (۹۰۶۳) (۱۰۱۲) (۱۱۲۷) (۱۰۲۰۱) (۱۰۳۰۰) (۱۰۳۰۱) (۱۰۷۲۰) (۱۰۸۸۸).

<sup>(</sup>۱) (لغوت): أي: قلت اللغو، وهو الكلام الساقط المردود. ٥٩٦٦\_ وأخرجه/ جه(١٠٢٥) (١٠٩٠)/ حم(٩٤٨٤).

٥٣٩٧ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُو رَجُلٌ دَعَا اللهَ وَعَلَى. إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِم، شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِم، وَلَمْ يُوْذِ أَحَداً، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ أَيْامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ وَهَلَ يَقُولُ: ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

#### • حسن.

٣٩٨ - (جه) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ اللهِ مَعَةِ ﴿ تَبَارَكَ ﴾ وَهُو قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبُو الْجُمُعَةِ ﴿ تَبَارَكَ ﴾ وَهُو قَائِمٌ، فَذَكَرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبُو اللهُ وَرَّ يَعْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَىٰ أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ، إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَىٰ أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُحْبِرْنِي؟ فَقَالَ أَبِيِّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا السُّورَةُ فَلَمْ تُحْبِرْنِي؟ فَقَالَ أَبَيِّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَنَعُوتَ، فَلَمْ تُحْبِرْنِي؟ فَقَالَ أَبِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ لَعُوتَ، فَلَكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ لَعُوتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (صَدَقَ أُبَيِّ).

■ وفي رواية لأحمد: أَنه ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿بَرَآءَةٌ ﴾. [حم٢١٢٨٧]

• صحيح.

٥٣٩٩ ـ (د) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ:

٥٣٩٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠١) (٢٠٠٢).

۵۹۹۸ و أخرجه / حم (۲۱۲۸۷) (۲۱۷۳۰).

٥٣٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١١٨).

(احْضُرُوا الذِّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّىٰ يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا).

• حسن .

تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ).

• إسناده ضعيف.

الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا).

• إسناده ضعيف.

الْمَلَاثِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ فُلَانٌ فَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، إِذَا لَمْ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، إِذَا لَمْ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، إِذَا لَمْ يُدْرِكُ الْخُطْبَة).

• إسناده ضعيف.

مَالِكِ الْقُرَظِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالِكِ الْقُرَظِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَىٰ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَىٰ

الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ \_ قَالَ ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ \_ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ، وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْظَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْظَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْظَعُ الْكَلَامَ.

### • إسناده صحيح.

كَانَ عَفَانَ كَانَ عَفَانَ كَانَ عَفَانَ بَنَ عَفَانَ كَانَ عُوْمَانَ بْنَ عَفَانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ \_ قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ \_: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ \_ قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ \_: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ النَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوف، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِع، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوف، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ وَتَعَلَى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ، فَيُكْبِرُونَهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ الْعَلَاقِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ، فَيُكْبِرُونَهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ فَيْكَبِرُ.

### • إسناده صحيح.

معن مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا أَنْ اصْمُتَا. [ط٥٣٠]

### • إسناده صحيح.

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا تَعُدْ.

٧٠٧ - (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ: عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ

الْجُمْعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْمُناسِ

[وانظر: ٥٣٤٥]

## ١٠ ـ باب: تحية المسجد والإمام يخطب

٨٤٠٨ - (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَالَ: يَا فُلَانُ)! قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَاهُ فَالْ: (أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ)! قَالَ: لَا، قَالَ: لَاهُ قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ).

□ وفي رواية لمسلم: قال: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيٰ.. وفيها: (فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا).

وَهُوَ يَخْطُبُ (إِذَا جاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ وَهُوَ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ).

\* \* \*

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: (أَصَلَّيْتَ شَيْئاً)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْن تَجَوَّزْ فِيهِمَا).

۸۰۶۰ و أخــرجــه/ د(۱۱۱۰)/ ت(۱۰۱۰)/ ن(۱۳۹۹) (۱٤٠۸)/ جــه(۱۱۱۱)/ مـــي(۱۵۰۵)/ حـــم(۱۲۱۷) (۱۳۰۹) (۱٤٤٠٥) (۲۶۶۱) (۲۶۶۱) (۱۲۰۷).

**٥٤٠٩** وأخرجه/ ن(١٣٩٤)/ مي(١٥٥١)/ حم(١٤٩٥٩).

□ وأخرجه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ بلفظ: (أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ).

□ وأخرجه أبو داود عَنْ جَابِرَ وَزَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فَالْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا).

• صحيح دون قول ابن ماجه: «قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ» فإنه شاذ.

الْ وَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصِ الْجُمُعَةِ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَىٰ حَتَّىٰ صَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَىٰ حَتَّىٰ صَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَنَّ وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمْرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ ا

### • حسن صحيح.

الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلَّىٰ الْجَمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ.

• ضعيف.

١/٥٤١٢ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجَلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي دَخَلَ الثَّالِثَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي دَخَلَ الثَّالِثَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،

[وانظر: ٣٨٢٩].

## ١١ ـ باب: قطع الخطبة للتعليم

وَهُوَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَهُوَ النَّهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

# ١٢ \_ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

كَانَ عَلَيْ الْمُدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ عَلَىٰ الْمُدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَلَّىٰ لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي كَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

٥٤١٣ وأخرجه/ ن(٥٣٩٢)/ حم(٢٠٧٥٣) (٢٠٠٩)، ٦٢).

١٤٤٥ وأخرجه/ د(١١٢٤)/ ت(٥١٩)/ جه(١١١٨)/ حم(٩٥٥٠) (٢٠٠٣٦).

□ وفي رواية: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنكِفِقُونَ﴾.

٥٤١٥ - (م) عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ، فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ، فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللهِ ﴾ .
 أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴿ ﴾ .

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

□ وفي رواية: أنَّ الضحاكَ بن قيسٍ كتبَ إلى النعمانِ، فأجابَه بذلك.

■ وفي رواية لـ «السنن» بلفظ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ إِلَىٰ النُّعْمَانِ يَسْأَلَهُ: أَيِّ شَيْءٍ، قرأ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سوى سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ ﴿ هَلْ أَنْكَ ﴾ . [١٦٠٨ / ١٢٢١ جه١١١/ مي١١٩٠ مي١٦٠٧ ، ١٦٠٨]

#### \* \* \*

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُندُبٍ: أَن رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ۚ ﴾، وَ﴿ مَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَلَى فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ۞ ﴾، وَ﴿ مَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَنشِيَةِ ۞ ﴾.

### • صحيح.

٧٤١٧ - (جه) عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

۱۱۵۰ و أخـــرجـــه/ د(۱۱۲۱)/ ت(۱۱۳۰) (۱۱۹۰) ن(۱۱۲۳) (۱۲۷۱) (۱۸۳۸)/ جــه(۱۲۸۱)/ مــي(۱۲۸۱) (۱۱۰۷)/ ط(۲۶۷)/ حــم(۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۲) (۱۸۳۸۷) (۱۸۶۸۱) (۱۸۶۲۱) (۱۸۶۲۸).

يَقْرَأُ فِي الْجُمْعَةِ بِوَسَبِّجِ اَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۞﴾ وَ﴿هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَلِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَدِيثُ ٱلْغَلَشِيَةِ ۞﴾.

### • صحيح.

[وانظر: ٥٤١٩].

# ١٣ \_ باب: ما يقرأ في فجر الجمعة

الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَرْ شَيْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْإِنسَنِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَرْ شَلَ الْمَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَنِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### \* \* \*

٠٤٢٠ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْمَ لَى تَنْزِيلُ ﴾، وَ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْمَ لَى تَنْزِيلُ ﴾، وَ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى اللهِ ﷺ .

#### • صحيح.

۱۹۱۸ه و أخرجه / ن(۹۰۶) / جه (۸۲۳) / مي (۱۰۱۰) / حم (۱۰۱۰) (۱۰۱۰).
۱۹۱۹ه و أخرجه / د(۱۰۷۶) (۱۰۷۰) / ت(۲۰۰) / ن(۹۰۰) (۱۶۲۰) / جه (۱۲۲۸) / ۲۰۰۰ (۱۹۹۳) (۲۰۹۱) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰)

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَرْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَرْ اللهِ عَلَى الْإِنْسَنِ ﴾ .

• صحيح، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

### ١٤ \_ باب: الصلاة بعد الجمعة

﴿إِذَا مَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً).

□ زاد في رواية: (فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ).

انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

■ وفي رواية لأبي داود: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ.

الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ النَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ

۲۲۵ه\_وأخـرجـه/ د(۱۱۳۱)/ ت(۲۲۰)/ ن(۱۲۲۰)/ جـه(۱۱۳۲)/ مـي(۱۵۷۵)/ حـم(۷٤۰۰) (۲۲۹۹) (۲۸۹۰).

۱۱۳۰ و أخرجه ( ۱۱۲۸) (۱۱۳۲) ت (۲۱۵) (۲۲۰) (۱۱۳۰) جه (۱۱۳۰) (۱۱۳۰) می (۱۱۳۰) (۱۱۳۸) (۱۱۳۰)

٤٢٤٥ ـ وأخرجه/ د(١١٢٩)/ حم(١٦٨٦٦) (١٦٩١٣).

عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةً فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ (۱)، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا فَي الْمَقْصُورَةِ (۱)، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فَلَا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي أَمَرَنَا بِذَلِكَ، وَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ. [م٨٨٨]

\* \* \*

٥٤٢٥ ـ (د) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةَ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي بِالْمَدِينَةِ، صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَدِينَةِ، صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [١١٣٠٠]

□ وفي رواية عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ يُو عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَيَنْمَازُ (١) عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْجُمُعَةَ، يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ (٢) مِنْ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ (٢) مِنْ ذَلِكَ، فَيُرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِرَاراً. [د١١٣٣] • صحيح.

وَكُعْتَيْنِ رَكُعْتَيْنِ رَكُعْتَيْنِ مَقَامِهِ، فَذَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً؟ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ، فَذَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعاً؟ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) (المقصورة): هي الحجرة التي أحدثها معاوية في المسجد بعد ما ضربه الخارجي.

٥٤٥ - (١) (فينماز): أي: يفارق مقامه الذي صلى فيه.

<sup>(</sup>٢) (أنفس): أي: أكثر.

عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

### • صحيح.

عُنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. [١٤٢٨]

• شاذ بذكر إطالتهما.

## ١٥ \_ باب: الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر

معه عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارثِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُوَذِّنِهِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ كَمُو فَي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (۱)، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَلْدِ جَكُمْ (۲)، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ (۳). . [خ ١٩٥ (٦١٦)/ م١٩٥]

وزاد في رواية لهما في أُوله: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْم ذِي رَوْعُ أَنْ أُوَّتُمَكُمْ (٥) فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ فِي الطِّينَ إِلَىٰ رَوْعُ (٤). وفيها: كَرِهْتُ أَنْ أُوَّتُمَكُمْ (٥) فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ فِي الطِّينَ إِلَىٰ رَدْعُ (٤). وفيها: كَرِهْتُ أَنْ أُوَّتُمَكُمْ (٥) وَيَها: (73)

٥٤٢٨ وأخرجه/ د(١٠٦٦)/ جه(٩٣٨) (٩٣٩)/ حم(٢٥٠٣).

<sup>(</sup>١) (عزمة): أي: واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة، لكلفتم المجيء إليها، ولحقتكم المشقة.

<sup>(</sup>٢) (أحرجكم): من الحرج، وهو: المشقة.

<sup>(</sup>٣) (الدحض) هو: الزلق.

<sup>(</sup>٤) (ذي ردغ): أي: ذي طين ووحل كثير.

<sup>(</sup>٥) (أؤثمكم): أحرجكم.

□ وفي رواية لمسلم: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِيْ يَوْمٍ مَطِيرٍ..

وفي رواية ابن ماجه: تَأْمُرُنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ،
 فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَىٰ رُكَبِهِمْ.

\* \* \*

٥٤٢٩ - (دن) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مُنَادِيَهُ: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ. [د١٠٥٧/ ن٥٥٨]

☐ زاد في رواية لأبي داود: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. [د١٠٥٨]

• **٤٣٠ - (د جه)** عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَيَّا لَهُمْ مَظَرٌ، لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، وَأَصَابَهُمْ مَظَرٌ، لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ. [٩٣٦هـ]

• صحيح.

٠٤٣١ - (حم) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ -: أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَرَّ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! الْجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرِ وَابِل؛ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ). [حم،٢٠٦٢، ٢٠٦٢،

• صحيح لغيره.

[وانظر: ٥٢٤٣، ٥٢٤٥].

<sup>9879</sup> ـ وأخرجه/ حم(۲۰۷۰ ـ ۲۰۷۰ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) .

## ١٦ \_ باب: الجمعة في القرى والمدن

٧٣٢ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ وَيَنْفِي في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، إِجُوَاثَىٰ (١) مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

\* \* \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ بمَكَّةَ، جُمُعَةً بِجُوَاثَىٰ بالْبَحْرَيْنِ، قَرْيَةٍ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ مع رَسُولِ اللهِ ﷺ بمَكَّةَ، جُمُعَةً بِجُوَاثَىٰ بالْبَحْرَيْنِ، قَرْيَةٍ لَعُبْدِ الْقَيْسِ.

كَانَ قَائِدَ وَكَانَ قَائِدَ وَكَانَ قَائِدَ وَكَانَ قَائِدَ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ -، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ -، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعْتَ النِّذَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَوْمِ (۱) النِّذَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَوْمِ (۱) النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْحُضَمَاتِ (۲)، النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْحُضَمَاتِ (۲)، قَلْتُ كُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ.

• حسن.

٥٤٣٢ ـ وأخرجه/ د(١٠٦٨).

<sup>(</sup>١) (جواثيٰ): قرية من قرىٰ البحرين.

**٥٤٣٤**\_(١) (هزم) هو: المطمئن من الأرض.

<sup>(</sup>٢) (نقيع الخضمات): موضع في المدينة، والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ.

## ١٧ ـ باب: وجوب الجمعة والتغليظ في تركها

٥٤٣٥ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَيْنَ لَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ لَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ). [م٥٦٥]
 الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ). [م٥٦٥]
 ورواية النسائي: عَن ابْن عُمَرَ وَابْن عَبَاس.

وَمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ، بُيُوتَهُمْ). [٦٥٢]

وَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ.

معهم عن أنس: أنه كَانَ يُجَمِّعُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَاناً، وَأَحْيَاناً لَا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَىٰ فَرْسَخَيْنِ. [خ. الجمعة، باب ١٥]

وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_: أَنَّ رَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ \_ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَل

### • حسن صحيح.

۱۳۱۵ و أخرجه / ن(۱۳۲۹)/ مي (۱۵۷۰)/ حم (۲۱۳۲) (۲۲۹۰) (۳۰۹۹) (۳۱۰۰) (۲۰۵۰).

٣٦١٥ ـ وأخرجه/ حم(٣٨١٦) (٤٠٠٧) (٤٢٩٥) (٤٢٩٧) (٤٣٩٨).

٥٤٣٩ وأخرجه/ حم (١٥٤٩٨).

• ٤٤٠ ـ (ن جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَالِيهِ).

• حسن صحيح.

المُعُهُ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةُ () مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ () مِنْ مَنَازِلِهِمْ، وَمِنَ الْعَوَالِي (٢).

• صحيح.

النّبِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ).

• صحيح.

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّدَاء).

• ضعيف، والصحيح وقفه.

النَّبِيِّ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ
 [دینارٍ).

٠٤٤٠ وأخرجه/ حم(١٤٥٥٩).

اعًهُ ٥ ـ (١) (ينتابون الجمعة): أي: يحضرونها نوباً.

<sup>(</sup>٢) (العوالي): موضع شرقي المدينة المنورة.

٤٤٤٥ وأخرجه/ حم (٢٠٠٨٧) (٢٠١٥٩).

□ وعند ابن ماجه ورواية عند النسائي: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّداً...).

#### • ضعيف.

٥٤٤٥ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ قَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُمُوتُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ الصَّلَوَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُنْصَرُوا وَتُنْصَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَة فِي مَقَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَنِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافاً بِهَا، أَوْ جُحُوداً لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا عَرْكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا عَرْكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلا عَرْتَ لَهُ، وَلا رَكَاةَ لَهُ، وَلا حَجَّ لَهُ، وَلا صَوْمَ لَهُ، وَلا بِرَكَ لَهُ حَتَّى صَلَاةً لَهُ، وَلا رَكَاةً لَهُ، وَلا حَجَّ لَهُ، وَلا تَوْمَنَ الْمَرَأَةُ رَجُلاً، وَلا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلّا لَا تَوْمَنَ الْمُرَأَةُ رَجُلاً، وَلا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلّا لَا تَوْمَنَ الْمَرَأَةُ رَجُلاً، وَلا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلّا لَا تَوْمَنَ الْمُرَأَةُ رَجُلاً، وَلا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلّا لَا يَوْمَنَ الْمُرَأَةُ رَجُلاً، وَلا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلّا لَا يَوْمَنَ الْمُرَأَةُ وَلا يَؤُمَ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إلَّا لَا يَوْمَ مَنْ يَالَى يَعْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ

### • ضعيف.

الله ﷺ: (مَنْ الله ﷺ: (مَنْ مَنْ عَنْ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فَاتَهُ اللهُ مُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ عِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ).

• ضعيف.

٧٤٤٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا هَلْ

عَسَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْغَنَمِ عَلَىٰ رَأْسِ مِيلِ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَّىٰ يُطْبَعَ وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَّىٰ يُطْبَعَ عَلَىٰ قَلْهِ).

• حسن، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَادٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَىٰ قَلْبِهِ). (مَنْ تَرَكَ اللهِ عَلَىٰ قَلْبِهِ). [حم٥٥٥٨]

• صحيح لغيره.

259 ـ (حم) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَاناً هُوَ أَكْلاً مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ، وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَاناً هُوَ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَاناً هُوَ أَكْلاً مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَلَا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ عَلَىٰ أَكُلاً مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَلَا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ عَلَىٰ الْجَمَاعَةَ، فَيَطُولُ: اللّهُ مَاعَةَ مَا فَيَعْرَالُ عَلَىٰ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْتَعْمَاعَةَ وَلَا الْتَعْمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْبُولُولُ الْسَائِمَةِ وَلَا الْمُعْمَاعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْعَلَيْكُولُ الْعَلَالَةُ الْسَائِمَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْجَمَاعَةَ وَلَا الْمُعَلِيْهِ اللّهُ الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ الْحَمَاعَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَالَةُ وَالِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالِهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالُولُولُولُولُو

• إسناده ضعيف.

• • • • • • • • • • • أَنَّهُ مَالِك، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم \_ قَالَ مَالِك: لَا أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ عَيْنِهُ أَمْ لَا \_ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ. [ط ٢٤٨]

• حسن بشواهده.

٧٤٤٧ (١) (الصنة): الجماعة.

## ١٨ ـ باب: تحريم البيع وقت الجمعة

٠٤٥١ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ.

٥٤٥٢ - (خ) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ. [خ. الجمعة، باب ١٨]

## ١٩ ـ باب: استقبال الإمام وهو يخطب

الإمام. (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأَنَسٍ ﴿ الْهُمَا استقبلا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأَنَسٍ ﴿ الْهُمَا استقبلا الإمام.

#### \* \* \*

اَسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا السَّقَىٰ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

• صحيح، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.

النَّبِيُّ عَلِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِي النَّبِيُّ عَلِي النَّبِيُ عَلِي الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. [جه٦١٣٦]

• صحيح.

## ٢٠ باب: كلام الإمام بعد نزوله من المنبر

الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، وَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، وَيَقُومُ مَعَهُ حَتَىٰ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَالْمِنْبَرِ، وَلَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِينَ مَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِلِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ الرَّعْمِلُي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

• ضعيف شاذ.

## ٢١ ـ باب: الزينة ليوم الجمعة

مع٥٥ \_ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ \_ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ \_ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ يَقُولُ: (مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ \_ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ \_ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ أَحْدِكُمْ إِنْ وَجَدَ \_ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ \_ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الل

### • صحيح،

٥٤٥٩ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثَةَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِةِ: (مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ).
 وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ).

### • صحيح.

٥٤٦٠ ـ (جه) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَة، وَلَمْ يَلْغُ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ). [جه١٩٧٠]

### • حسن صحيح.

٢٢ ـ باب: كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة
 ٢٢ ـ باب: كراهة تخطي الله بن بُسْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ

مه<0 - وأخرجه/ ط(٢٤٤).

٥٤٥٩ ـ (١) (ثياب النمار): جمع نمرة، نوع من البرود.

٠٤٦٠ وأخرجه/ حم(٢١٥٣٩) (٢١٥٦٩).

**١٢٦٥** وأخرجه/ حم(١٧٦٧) (١٧٦٩).

رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ عَيَّا يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَا : (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ).

### • صحيح.

كَاكَةُ وَحُلَ الْمَسْجِدَ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْقِيً يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيً : (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (۱)). [جه١١١٥]

### • صحيح.

مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

• حسن.

كَاكَ - (ت جه) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ تَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اتَّخَذَ جِسْراً إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ تَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اتَّخَذَ جِسْراً إِلَىٰ جَهَنَّمَ).

#### • ضعيف.

مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَيَقِيْقُ، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. [١١١١]

• ضعيف.

٥٤٦٢ ـ (١) (آنيت): أي: أخرت المجيء وأخطأت.

**٥٤٦٣** وأخرجه/ حم(١٥٦٣٠).

٥٤٦٤\_ وأخرجه/ حم(١٥٦٠٩).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ يَكُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ يَكُمْ عَنِ الاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ يَعْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. [جه١١٣٤]

• حسن، وقال في «الزوائد»: في إسناده مدلس ومجهول.

٥٤٦٧ ـ (حم) عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ، \_ وَكَانَ مِنْ أَمِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ، \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، كَالْجَارِ قُصْبَهُ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، كَالْجَارِ قُصْبَهُ فِي النَّالِ).

• إسناده ضعيف جداً.

مع معن أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّىٰ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ جَاءَ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [ط٢٤٦]

• في سنده جهالة.

## ٢٣ ـ باب: النعاس في صلاة الجمعة

٥٤٦٩ ـ (د ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ يَقُولُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ).

□ ونص الترمذي: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ...).

• صحيح.

**٥٤٦٩** وأخرجه/ حم(٤٧٤١) (٤٨٧٥) (٦١٨٧).

## ٢٤ ـ باب: من أين تؤتى الجمعة

• قال الترمذي: لا يصح في هذذا الباب شيء.

٥٤٧١ - (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةٌ قَالَ: (الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ).

• ضعيف جداً.

مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [جه] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

• ضعيف.





المقصد الثّالث: العبادات

### ١ ـ باب: صلاة العيد قبل الخطبة

وَعُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْ وَ الْبُو عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُهُمْ وَعُمَرَ وَعُهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرَ وَ عُهُمُ اللهِ عَلَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. [خ٩٦٣/ م٨٨٨]

□ وفي رواية للبخاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
 [خ٩٥٧]

288 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَىٰ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ النَّبِيِّ عَيَّ وَالْمِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﴿ النَّبِيِّ عَيْدُ، يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُ عَيَّ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ (١)، ثُمَّ أَقْبَلَ يشُقُّهُمْ، حَتَىٰ جاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَا لَيُ النَّيُ إِذَا جَآءَكَ أَقْبَلَ يشُقُهُمْ، حَتَىٰ جاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَالَيُّهُا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: (انْتُنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ). قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ. - لَا عَلَىٰ ذَلِكَ). قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ. - لَا

**٥٢٧ ـ وأخرجه/ ت(٥٣١)/ ن(١٥٦١)/ جه(١٢٧٦)/ حم(٤٩٦٣) (٤٩٦٥).** 

<sup>\$\</sup>frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{

<sup>(</sup>١) (يجلس بيده): أي: يجلس الرجال بيده، وكأنهم أرادوا الانصراف، فأمرهم بالجلوس حتىٰ يفرغ من حاجته.

يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ (٢) \_ قَالَ: (فَتَصَدَّقْنَ)، فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: (هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي)، فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ (٣) والخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ (هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي)، فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ (٣) والخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

□ وفي رواية لهما: فَرَأَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ
 بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ. .

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغْرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّىٰ..

🗆 وفيها: ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَىٰ بَيْتِهِ.

🗖 وفي رواية: وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَاناً وَلَا إِقَامَةً. [خ٣٤٩]

□ وعند مسلم: حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ.

٥٤٧٥ - (ق) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَىٰ النِّسَاء، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ يَدِ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَىٰ النِّسَاء، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y) عن طاوس عن ابن عبدري حسن من هي): هو حسن بن مسلم راويه عن طاوس عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۳) (الفتخ): قيل: هي الخواتيم العظام، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها.
 ٥٧٤٥ ـ وأخــرجــه/ د(١١٤١)/ ن(١٥٧٤)/ مــي(١٦١٠)/ حــم(١٤١٦) (١٤٣٢٩)
 (١٤٣٦٩) (١٤٤٢٠) (١٤٤٢٠) (١٥٠٨٥) (١٥٠٨٥).

تُلْقِي فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتُرَىٰ حَقّاً عَلَىٰ الإِمَامِ ذلِكَ يأْتيهِنَّ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ؟. [خ۸۷۸ (۹۵۸)/ م۸۸٥]

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ مَضَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ)، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ(١) سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ(٢). فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ(١) سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ(٢). فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: لِمَا اللهِ قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ. يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ (٣) وَخَوَاتِمِهِنَّ.

□ وفيها: فَبَدَأً بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
 [وانظر: ٢٦٦٧ في وعظ النساء يوم العيد].

247 - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَىٰ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَىٰ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ، فَيَعْظَمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ ويَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثَالًا وَطَعَهُ، أَوْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ ويَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثَالًا وَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

- زاد مسلم هنا: وَكَانَ يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا)، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ: النِّسَاءُ -.

<sup>(</sup>١) (من سطة النساء): معناه: من خيارهن.

<sup>(</sup>٢) (سفعاء): السفعة: سواد مشرب بحمرة.

<sup>(</sup>٣) (أقرطتهن): جمع قرط، ما علق في شحمة الأذن.

۲۷۹ه و أخرجه / ن(۱۵۷۵) (۱۵۷۸) / جه (۱۲۸۸) / حم (۱۱۳۱۵) (۱۱۳۱۱) (۱۱۳۸۱) (۱۱۳۸۱) (۱۱۳۸۱) (۱۱۳۸۱) (۱۱۳۸۱) (۱۱۳۸۱)

<sup>(</sup>١) (بعثاً): أي: يخرج طائفة من الجيش إلىٰ جهة من الجهات.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ خَرَجْتُ مَعَ مَرُوانَ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ، في أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّىٰ، فِرُوانَ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ، في أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّىٰ، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرُوانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَقِيهُ قَبْلَ أَنْ يَصَلِّي، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَقُلْمُ يَصُلِّقٍ، فَقُلْتُ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ لَوْ اللهِ خَيْرُ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَةِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلُ الصَّلَاةِ.

السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. [خ. العيدان، باب ١٠]

\* \* \*

مُعْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْفِطْرَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ فَسَأَلَهُ: كَيْفَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْفِطْرَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ فَسَأَلَهُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَصْلَىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. [حم١٠٥٩]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

النَّرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ - مَوْلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَقُولُ حِينَ صَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، شَمْ قَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كلَّرٌ (١) سُنَّةُ الله، وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ.
رَسُولِ اللهِ.
المهولِ اللهِ.

• إسناده حسن.

٥٤٧٩ ـ (١) أي: من الصلاة والخطبة.

كانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
 الله عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

• إسناده منقطع.

الله عن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ
 [ط٠٣٠]

• إسناده معضل.

[وانظر: ١٣٥، ١٣٥، ٢٢٤، ١٠٦٩].

# ٢ \_ باب: لا أَذان ولا إِقامة في العيد

كَلْمُ عَنْ اللهِ، قَالَا: لَمْ عَنْ اللهِ، قَالَا: لَمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَىٰ. [خ٩٦٠/ م٨٨٥]

□ زاد في رواية مسلم: قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ.

٥٤٨٣ - (ق) عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ، الْفِطْرِ، إِنَّمَا الخُطْبَةُ
 في أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الخُطْبَةُ
 إيَّمَا الخُطْبَةُ
 إيَّمَا الخُطْبَةُ
 إيَّمَا الخُطْبَةُ

□ زاد مسلم: قال: فَصَلَّىٰ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

٥٤٨٤ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

۵٤۸۲ وأخرجه/ ن(۱۵۹۱)/ جه(۱۲۷٤)/ مي(۱٦٠٢).

۱۱۲۵۰ و أخرجه / د(۱۱۲۸) / ت(۵۳۲) حم(۲۰۸۵۷) (۲۰۸۹۰) (۲۰۸۹۰) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲)

الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. [م٨٨٨]

\* \* \*

٥٤٨٥ - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - شَكَّ يَحْيَىٰ -. [د١١٤٧]

• صحيح .

٥٤٨٦ - (حم) عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمْرَ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَع عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَع عُثْمَانَ، فَصَلَّىٰ بِلَا إِنَّامَةٍ،

• صحيح بطرقه وشواهده.

١/٥٤٨٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَضْحَىٰ نِدَاءٌ وَلَا إِقَامَةٌ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَهُ إِلَىٰ الْيَوْمِ.

[وانظر: ٥٤٧٤، ٥٤٧٥ الرواية الأخيرة فيها].

### ٣ \_ باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

٧٤٨٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاءَ وَمَعَهُ

٥٤٨٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠٤) (٢٥٧٤) (٣٠٢٧).

٥٤٨٧ \_ وأخرجه/ د(١١٥٩)/ ت(٥٣٧)/ ن(١٥٨٦)/ جه(١٢٩١)/ مي(١٦٠٥).

بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (١٦) م ٨٦٤].

[طرفه: ٤٧٤٥].

٨٨٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ. [خ. العيدان، باب ٢٦]

\* \* \*

٥٤٨٩ - (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ فَعَلَهُ.
 [ت٣٨٥]

• حسن صحيح.

• **989 - (جه)** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ [جه ١٢٩٢]

• حسن صحيح.

٧٤٩١ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [جه٣٦] لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [جه٣٦]

زاد أحمد: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

• حسن .

<sup>(</sup>١) (سخابها) هو: قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز. ليس فيه من الجوهر شيء.

٥٤٨٩ ـ وأخرجه/ ط(٤٣٥)/ حم(٢١٢٥).

**١٩٤٥** ـ وأخرجه/ حم(١١٢٢٦) (١١٣٥٥).

كَوْ مَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَمٍ: أَنَّ عَلِيّاً اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَىٰ السُّنَةِ النَّاسِ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ عَلَىٰ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ عَلَىٰ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ عَلَىٰ النَّاسُ! الْإِمَام.

• صحيح الإسناد.

الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَطَاكَ الْمُصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَطَلَّي الْمُصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ. [ط۲۵]

[وانظر: ٥٦٨٤ صلاة العيد ركعتان].

# ٤ \_ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين

٥٤٩٥ ـ (م) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِوْ أَقْتَرَبَتِ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِوْ أَقْتَرَبَتِ الْمُحَيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### \* \* \*

١٤٩٦ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ
 بِـ﴿سَتِحِ اَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ ۚ ﴿ وَ﴿ هَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۚ ۚ ﴿ ﴾. [جه١٢٨٣]

## • صحيح.

٥٤٩٧ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

ه ۶۹۵ و أخرجه / د (۱۱۵۶) / ت (۵۳۵) (۵۳۵) / جه (۱۲۸۲) / ط (۲۳۳) / ط (۲۳۳) / حم (۲۱۹۱) (۲۱۹۱) .

يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ﴿سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾، وَ﴿هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞﴾. [حم٠٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٦، ٢٠١٢]

• إسناده صحيح.

## ٥ ـ باب: خروج النساء إلى المصلى

معه معه من أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ<sup>(۱)</sup>، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ<sup>(۱)</sup>، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ حَفْصَةَ قَالَت: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا (٢) أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، فَخَرَّثَتْ عَنْ أُخْتِها، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِها غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَىٰ، وَنَقومُ عَلَىٰ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَىٰ، وَنَقومُ عَلَىٰ الْمَرْضَىٰ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَ عَيْدٍ: أَعَلَىٰ إِحْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمَرْضَىٰ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَ عَيْدٍ: أَعَلَىٰ إِحْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَىٰ إِحْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ).

فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةً، سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ عَظِيَّةً؟ قَالَتْ:

۱۱۳۸ و أخرجه / د(۱۱۳۱ \_ ۱۱۳۸) / ت(۵۲۰) (۵۶۰) ن (۳۸۸) (۱۵۵۷) (۱۵۵۸) / ۱۵۵۸) / جه(۱۳۰۷) (۱۳۰۷) (۱۳۰۷) / حم (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹)

<sup>(</sup>١) (ذوات الخدور): جمع خدر، وهو: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

<sup>(</sup>٢) (عواتقنا): العواتق: جمع عاتق، وهي: من بلغت الحلم أو قاربت، أو هي الكريمة علىٰ أهلها.

بِأبِي نَعَمْ! وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخُيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ المُصَلِّىٰ). وَلْيَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا

□ وللبخاري: قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّىٰ نُخْرِجَ الْجُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ نُخْرِجَ الْجُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ الْيَوْمِ الْنَّاسِ، فَيُكَبِّرْفَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

□ وفي رواية لمسلم: وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ.

■ وفي رواية لأبي داود: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

■ ولفظ النسائي: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبَا (٣)، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا... وذكر الحديث.

\* \* \*

**١٣٠٩ ـ (جه)** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ِ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.

• ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) (بأبا): أصله بأبي، أبدلت الياء ألفاً، والتقدير: هو مفدىٰ بأبي.
 ٩٩٤٥ وأخرجه/ حم(٢٠٥٤).

- ، • • (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَينِ، وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ. [حم١٤٩١٣]
  - حسن لغيره.
- ا ٥٥٠١ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ. [حم٢٥٥١٢، ٢٥٥١٢]
  - صحيح لغيره.

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (وَجَبَ الْخُرِيِّ عَلَىٰ كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ). [حم٢ ٢٧٠١٤]

• إسناده ضعيف.

# ٦ \_ باب: اللعب والغناء أيام العيد

٣٠٥٠٣ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ<sup>(١)</sup>، فَاضْطَجَعَ عَلَىٰ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ (١)، فَاضْطَجَعَ عَلَىٰ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي (٢)، وقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ (٣) عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ فيه السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيِّةٍ، وَإِمَّا قَالَ: (تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ)، فَقُلْتُ: نَعَمْ،

۳۰۰۰ و أخرجه / ن(۲۰۹۱) (۲۰۱۱) جه (۱۸۹۸) حم (۲۵۰۱۹) (۱۲۵۶۲) (۲۸۲۶۲) (۲۸۲۶۲) (۲۸۲۶۲) (۲۸۲۶۲) (۲۸۲۶۲)

<sup>(</sup>١) (بعاث): حصن للأوس، ويوم بعاث: معركة جرت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وكان الظهور فيه للأوس.

<sup>(</sup>۲) (انتهرني): زجرني.

<sup>(</sup>٣) (مزمارة الشيطان): يعنى: الدف أو الغناء.

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَكَالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ في يَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدً، وَهَذَا عِيدًنَا).

□ وفي رواية لهما: وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أَيَّامِ مِنى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ عَيْقٍ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ، فَانَتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ). [خ٣٥٢٩]

□ وفي رواية للبخاري: دخل عليها يوم فطرٍ أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت<sup>(٦)</sup> به الأنصار يوم بعاث. [خ٣٩٣]

٥٥٠٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَنِيْنَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْنِهُ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا النَّلُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا الَّكُونَ أَنَا التَّيْ أَسْلُمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ التَّي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو.
 [خ٣٣١٥ (٤٥٤)/ م٩٨٩٨]

<sup>(</sup>٤) (دونكم): بمعنى: الإغراء، وفيه إذن وتنشيط لهم.

<sup>(</sup>٥) (يا بني أرفدة): قيل: هو لقب للحبشة.

<sup>(</sup>٦) (تعازفت) هو: ضرب المعازف علىٰ تلك الأشعار المحرضة علىٰ القتال. ١٠٥٥ وأخرجه / ن(١٥٩٣) (١٥٩٤) ( ٢٤٢٩٦) (٣٤٥٣٠) (٢٤٥٥٢) (٢٤٨٥٤) (٢٤٨٥٤) (٢٢٠٠١) (٢٠٥٣٣) (٢٠٥٣٣)

- وفي رواية للبخاري: قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (دَعْهُمْ، أَمْناً بَنِي أَرْفِدَةَ). يَعْنِي: مِنَ الأَمْنِ. [خ۹۸۸]
- □ وفي رواية لمسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَىٰ البَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ إِذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.
  - □ ولمسلم: فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ (١) الْحَدِيثَةِ السِّنِّ...
- وللنسائي: جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَدَعَانِي... الحديث.
- ٥٠٠٥ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَ بِحَرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَىٰ إِلَىٰ الْحَصَىٰ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، النَّبِيِّ عَيْقَ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَىٰ إِلَىٰ الْحَصَىٰ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، وَلَيْ الْحَصَىٰ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، وَلَيْ الْحَصَىٰ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، وَقَالَ: (دَعْهُمْ يَا عُمَرُ)!.
  - زاد النسائي: (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ).

\* \* \*

٦٠٥٥ - (جه) عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيداً بِالْأَنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ<sup>(١)</sup> كَمَا كَانَ يُقَلِّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ.
 رَسُولِ اللهِ عَيْهِ.

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) (العربة): الراغبة في اللعب، المحبة له.

٥٠٠٥\_ وأخرجه/ ن(١٥٩٥)/ حم(٨٠٨٠) (١٠٩٦٧).

١٠٥٥ (١) (تقلسون) التقليس: هو الضرب بالدف والغناء، وقيل: المقلس، هو الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصر، والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. (عبد الباقي).

٧٠٥٠ - (جه) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات.

٥٥٠٨ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ (١): (لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ).

• حديث قوي، وإسناده حسن.

# ٧ ـ باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج

٩٠٥٠ - (خ) عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ
 حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. . وَقَالَ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً. [خ٩٥٣]

\* \* \*

٥٥١٠ - (ت جه مي) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
 لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ
 يُصَلِّي.

□ ولفظ الدارمي: حَتَّىٰ يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ.

• صحيح.

٥٥٠٧\_ وأخرجه/ حم(١٥٤٧٩).

٥٠٠٨ يوم نظرت عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.

٥٠٩ وأُخرجه/ ت(٥٤٣)/ جه(١٧٥٤)/ مي(١٠٦١)/ حم(١٢٢٦٨) (١٣٤٢٦).

٥١٠٠ وأخرجه/ حم(٢٢٩٨٣) (٢٢٩٨٤) (٢٣٠٤).

الْهِ مَا مَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ، حَتَّىٰ يُغَذِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. [جه٥٥٧]

• ضعيف.

١٥٥١ - (حم) عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ؛ فَلْيَفْعَلْ.

قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَعْدُو مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ (') الْأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ أَوْ الْمَاءَ، قُلْتُ: فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ \_ قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ \_ .، قَالَ: كَانُوا لَا يَحْرُجُونَ حَتَّىٰ يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٣٥٥ - (ط) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
 يَغْدُوَ.

١٥٥ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ
 إِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ.

# ٨ ـ باب: كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم

٥٥١٥ - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ في أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَضَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ في أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَضَابَ الحَجَّاجُ: فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ:

١١٥٥ ـ (١) خبز الرقاق.

لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ في يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ السِّلَاحَ الحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ. [خ٩٦٦]

العِيدٍ؛ إِلَّا أَنْ يَخْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ الْحَسَنِ قَالَ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ العِيدِان، باب ٩]

#### \* \* \*

السِّلَاحُ وَ وَ الْمِنْ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ. [جه١٣١٤]

• ضعيف.

[وانظر: ٥٦٨٧].

# ٩ \_ باب: مخالفة الطريق يوم العيد

١٥٥ - (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ،
 خَالَفَ الطَّرِيقَ.

#### \* \* \*

١٥٥٩ ـ (ت جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا
 خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. [ت٤٥١/ جه١٩٣٠/ مي١٦٥٤]

• صحيح.

• ٥٥٢ - (د جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ

١٩٥٥ وأخرجه/ حم(١٥٤٨).

٥٨٧٩\_ وأخرجه/ حم(٥٨٧٩).

الْعِيدِ فِي طَرِيقِ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقِ آخَرَ. [د١١٥٦/ جه١٢٩٩]

□ والذي عند ابن ماجه: أنه فعل ذلك، وقال: إن النبي ﷺ كان يفعله.

### • صحيح.

المعربة عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ الْعِيدَ الْعِيدَ عَنْ أَبِي الْعِيدَ الْعَدِيَ الْبَدَأَ فِيهِ. [جه١٢٩٧، ١٣٩٠]

• إسناده ضعيف.

كانَ النّبِيَّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَىٰ دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَىٰ وَالْ خَرَجَ إِلَىٰ الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَىٰ دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَىٰ وَالطَّرِيقِ الْأُخْرَىٰ، طَرِيقِ بَنِي أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ (۱)، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَىٰ، طَرِيقِ بَنِي أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ (۱)، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَىٰ، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَىٰ دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ الْبَلَاطِ (۲).

#### • ضعيف.

٥٥٢٣ ـ (د) عَنْ بَكْرِ بْنِ مُبَشِّرِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ فَنُصَلِّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ فَنَسُلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ، حَتَّىٰ نَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَصْلُي مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَصْلُي مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَصْلُي مَعْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• ضعيف.

٧٢٥٥ ـ (١) (الفساطيط): الخيام.

<sup>(</sup>٢) (البلاط): اسم موضع بالمدينة.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِماً فِي السُّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُرُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ. [حم١٦٠٦٨] وَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِماً فِي السُّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُرُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ. [حم١٦٠٦٨]

### ١٠ ـ باب: فضل عشر ذي الحجة

٥٧٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ في هذِهِ)، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ الْعَمَلُ في هذِهِ)، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ).

■ وفي رواية للدارمي: (مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ ﷺ وَلَا أَعْظَمَ أَجْراً، مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ...).

١٣٥٥ - (خـ) عـن ابْن عَبَّاسٍ ﴿ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِيَ أَيَّامِ مَعْلُومَنتٍ ﴾ [الحج: ٢٨]. قال: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَات: أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَىٰ السُّوقِ السُّوقِ مِنْ الْعَشْرِ يُكَبِّرُانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. [خ. العيدان، باب ١١]

\* \* \*

٥٢٨ - (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامِ اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامً

۵۲۰۰ و أخرجه / د(۲٤٣٨) ت (۷۵۷) جه (۱۷۲۷) می (۱۷۷۳) (۱۷۷۳) حم(۱۹۲۸) (۱۹۲۹) (۱۳۲۳) (۳۲۲۸).

كُلِّ يَوْم مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

• ضعیف. احت۸۷۷۸ جه۱۷۲۸

٥٧٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْشُرٍ، أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، وَلَا أَحْبُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ). [حم ٥٤٤٦، ٥١٥٤]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٠٥٣٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْرٍو ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: (مَا عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ: (مَا مِنْ أَيّامٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيّامِ)، قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا مَنْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا مَنْ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ). قَالَ: فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ). قَالَ: فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ). قَالَ: فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ أَلِي ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدَةُ: هِيَ الْأَيَّامُ الْعَشْرُ. [حم٥٥٥، ٢٥٥٩، ٢٥٥٩، ٢٥٧٩] قَالَ: وَقَالَ عَبْدَةُ: هِيَ الْأَيَّامُ الْعَشْرُ. [حم٥٠٥، ٢٥٥٩، ٢٥٥٩، ٢٥٥٩]

[وانظر: ۷۰۲۸، ۷۰۸۹].

# ١١ \_ باب: اجتماع العيد والجمعة

٥٣١ - (ق) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَىٰ ابْنِ أَزْهَرَ -: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ الْحَيْدِ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَوْمَ الأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ

٥٣١ وأخرجه/ ط(٤٣١)/ حم(١٦٣) (٢٢٤) (٢٢٥) (٢٨٢).

صِيَامٍ هذَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللَّخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ. [خ ١٩٩٠)/ م١١٣٧]

□ وعند البخاري: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العيد مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّالَ: عَفَّانَ، فَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ يَنْظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### \* \* \*

مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَعَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَعَعَ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ؟ قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ صَنَعَ؟ قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ عَمْ، اللهِ عَلَيْ عَلَى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي؟ فَلْيُصَلِّي؟ فَلْيُصَلِّي؟ فَلْيُصَلِّي؟ فَلْيُصَلِّي؟

## • صحيح.

٥٣٣٥ - (د) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أُوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وُحْدَاناً.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّة.

٥٩٣١). وأخرجه/ حم(١٩٣١٨).

□ وفي رواية: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعاً، فَصَلَّاهُمَا وَكُعَتَيْن بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا، حَتَّىٰ صَلَّىٰ الْعَصْرَ. [١٠٧٢]

### • صحيح.

**300%** ـ (ن) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَتَّىٰ تَعَالَىٰ النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَخَطَبَ فَأَطَالَ النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَخَطَبَ فَأَطَالَ النُّعَارَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمْعَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ النُّنَّةِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمْعَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ النَّاسِ عَبَّاسِ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

#### • صحيح.

٥٣٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ قَالَ: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا اجْتَمَعُونَ).
[د٣١٧/ جه١٣١١]

### • صحيح.

٥٣٦ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ).

### • صحيح.

رَسُولِ اللهِ عَيْثُمْ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ؛ وَسُولِ اللهِ عَيْثُمْ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ؛ وَلُيْتَخَلَّفُ؛ فَلْيَتَخَلَّفُ؛ فَلْيَتَخَلَّفُ؛

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

### ١٢ \_ باب: إذا فاته العيد

٠٣٨ - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنه أَمَرَ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّىٰ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

٥٣٩ ـ (ح) عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.

• **٤٠٥ - (خ**) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [خ. كتاب العيدين، باب ٢٥]

#### \* \* \*

ا ٥٥٤ - (د ن جه) عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ رَأُوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ.

[1708/ 1007/ 1007/ جـ١٥٥٣]

□ وفي أوله عند ابن ماجه: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ... الحديث.

### • صحيح.

[وانظر: ٦٦٧١].

# ١٣ ـ باب: الخروج إلىٰ العيد ماشياً

الْعِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. [ت٥٣٠] مَنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

١٤٥٥ ـ وأخرجه/ حم (١٣٩٧٤) (٢٠٥٧٩) (٢٠٥٨٤).

- □ ولم يذكر ابن ماجه: الأكل.
  - حسن.

كَانَ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْعِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً.

• حسن، وفي «الزوائد»: ضعيف.

الْعِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَىٰ [جه٥٩٦]

• حسن، وقال: شعيب: ضعيف.

[وانظر: ٢١٥٥].

## ١٤ \_ باب: التكبير في صلاة العيدين

وه و اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ: فِي الْأُولَىٰ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: فِي الْأُولَىٰ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خَمْساً.

- 🗆 وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود: سِوَىٰ تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوع.
  - زاد في «المسند»: قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
    - صحيح.

العَاصِ قَالَ: قَالَ : قَالَ نَبِيُ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ فَي الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا).

٥٤٥٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٣٦٢) (٢٤٤٠٩).

٢٤٥٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٨٨).

- زاد في «المسند»: لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
  - حسن.

٧٥٤٧ - (ت جه) عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَبَّرَ فِي الْإَولَىٰ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

□ ولم يذكر ابن ماجه: «قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». [ت٥٣٦/ جه١٢٧٩]

• صحيح بما قبله وما بعده.

٥٠٤٨ - (جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَىٰ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

□ زاد الدارمي: وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

• صحیح بما بعده (۵۵۰). [جه۱۲۷۷/ می۱۹۲۷]

٩٥٠٩ ـ (د) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ ـ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ـ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً، تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، مُوسَىٰ: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً، تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: كَذَٰكِ كُنْتُ أَكِبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَبُو مَوسَىٰ: كَذَٰكِ كُنْتُ أَكِبِرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

• حسن صحيح.

٥٥٤٩ وأخرجه/ حم (١٩٧٣٤).

□ وفي رواية لأبي داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَىٰ سَبْعاً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ.

• صحيح، والصواب في رواية (د): خمساً.

الْعَيدَيْنِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ: تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ اللَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. [ت٥٣٦م تعليقاً].

حَمْ) (ع) عَنِ ابْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الْعِيدَ، فَكَبَّرَ سَبْعاً وَخَمْساً.

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ). [حم٩٨٦٨]
 إسناده ضعف.

□ وهو في «الموطأ» بلفظ: (وَخَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ). [ط٤٣٤]

### ١٥ \_ باب: خطبة العيد

٥٥٥ ـ (د) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ
 قَوْساً فَخَطَبَ عَلَيْهِ.

• حسن.

٥٥٥٤\_ وأخرجه/ حم(١٨٧١٢).

٥٥٥ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي كَاهِلِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
 يَخْطُبُ عَلَىٰ نَاقَةٍ، وَحَبَشِيُّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ. [ن١٢٨٢/ جه١٢٨٤، ١٢٨٥]
 حسن.

المُؤذِّنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤذِّنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يُكْبِرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْخَطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْخَطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْخِيدَيْنِ.
 [جه۱۲۸۷]

• ضعيف.

رَّمُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ المَّاءَ فَخَطَبَ قَائِماً، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ.

• منكر سنداً ومتناً.

مە٥٥٨ - (مي) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، حَدَّثِنِي أَبِي - أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ - قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي، فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَىٰ ذَلِكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يَخْطُبُ، ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [مي١٦٤٩]

• إسناده صحيح.

١/٥٥٥٨ - (حم) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً فِي الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ أَضْحَىٰ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: (لَمُصَلَّىٰ يَوْمَ أَضْحَىٰ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ (إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِ يَوْمِكُمْ هَذَا، الصَّلَاةُ) قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوجْهِهِ، وَأَعْطِي قَوْساً أَوْ عَصاً فَاتَّكَا عَلَيْهِ، سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوجْهِهِ، وَأَعْطِي قَوْساً أَوْ عَصاً فَاتَّكَا عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ فَعَامَ إِلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ الصَّلَاقِ)، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَبْحاً، فَإِنَّمَا هِي جَزْرَةٌ أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ، إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاقِ)، فَقَامَ إِلَيْهِ

٥٥٥٥ ـ وأخرجه/ حم(١٦٧١٥) (١٧٦٠٢).

خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: أَنَا عَجَلْتُ ذَبْحَ شَاتِي يَا رَسُولَ اللهِ! لِيُصْنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزٍ هِي لِيُصْنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزٍ هِي أَوْفَىٰ مِنَ الَّذِي ذَبَحْتُ، أَفَتُعْنِي عَنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَنْ تُعْنِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، قَالَ ثُمَّ قَالَ: (يَا بِلَالُ)! قَالَ فَمَشَىٰ وَاتَّبَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسُوانِ! تَصَدَّقْنَ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسُوانِ! تَصَدَّقْنَ، الطَّدَقَةُ خَيْرٌ لَكُنَّ). قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ أَكْثَرَ خَدَمَةً مَقْطُوعَةً وَقِلَادَةً وَقُرْطاً مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

# ١٦ \_ باب: الجلوس لاستماع الخطبة

٥٥٥٩ ـ (د ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ: (إِنَّا نَخْطُبُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ: (إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلَيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلَيْدُهُبُ. [ده ١٥٥٠/ نه ١٥٥٠/ جه ١٢٩٠]

• صحيح مرسل.

### ١٧ \_ باب: وقت صلاة العيد

• صحيح.

٠٥٥٠ (١) (حين التسبيح): أي: حين تصلى صلاة الضحي.

٥٦١ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [ط٢٣٦]

# ١٨ - باب: صلاة العيد في المسجد يوم المطر

٥٥٦٢ - (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. [١٣١٦/ جه١٣١٦]

### ١٩ \_ باب: الغسل للعيد

٣٣٥٥ - (جه) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَلْ. [14100=]

• ضعيف حداً.

٥٥٦٤ - (جه) عَنِ الْفَاكِهِ بْن سَعْدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ. [18174=]

موضوع.

٥٦٥ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ . [4713]

• إسناده صحيح.

٥٥٦٤ وأخرجه/ حم (١٦٧٢٠).

# ٢٠ ـ باب: أعياد المسلمين

2017 - (دن) عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِيهِمَا فِيهِمَا فِيهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ).

• صحيح.

### ٢١ \_ باب: إحياء ليلة العيد

١٥٦٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْقَلُوبُ). [جه٢٧٨]

موضوع.



١٢٥٥ وأخرجه/ حم (١٢٠٠٦) (١٢٨٢٧) (١٣٤٧٠) (١٣٦٢١).



## ١ \_ باب: الشمس والقمر آيتان

٥٦٨ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا أَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا). [خ٢٤٦/ م١٠٤]

٥٦٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَالْكِنَّهُمَا آيَتُانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَالْكَنَّهُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا).

□ ولمسلم: (آيتَانِ.. مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)،
 وفيها: (فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بِكُمْ).

□ وله أيضاً: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ...

• ٥٥٧ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ

٥٩٨٨ وأخرجه/ ن(١٤٦٠)/ حم(٥٨٨٣) (١٩٩٥).

<sup>(</sup>١) (آيتان): أي: علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالىٰ وعظيم قدرته، أو علىٰ تخويف العباد من بأسه سبحانه وتعالىٰ.

٥٦٥ ـ وأخرجه/ ن(١٤٦١)/ جه(١٢٦١)/ مي(١٥٢٥)/ حم(١٧١٠١).

٥٥٧٠ وأخرجه/ ن(١٥٠٢).

فَزِعاً، يَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَىٰ المَسْجِدَ، فَصَلَّىٰ بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: (هذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مَنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ (١) وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفارِهِ). [خ٥١٩/ م١١٥]

١٥٥١ - (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدَ الشَّمْسُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

□ ولهما: (وَصَلُّوا حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ)، ولفظ مسلم: (حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ)، ولفظ مسلم: (حَتَّىٰ يَنْكَشِفَ).

٥٩٧٢ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ فَدَخَلْنَا، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا وَادْعُوا، حَتَّىٰ يُكْشَفَ ما بِكُمْ).

وله: وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْن.

□ وفي آخره: وَذَاكَ أَنَّ ابْناً لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ، يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ.

<sup>(</sup>١) (فافزعوا إلىٰ ذكره): أي: بادروا إلىٰ ذكر الله تعالىٰ.

٧١٥١ وأخرجه/ حم (١٨١٧٨) (١٨٢١٨).

۲۷۰۰ و أخرجه / ن(۱۵۰۱) (۱۲۶۱) (۱۲۹۰) (۱۶۹۰) حرم (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۱) (۱۳۹۱) (۱۳۹۱) (۱۳۹۱) (۱۳۹۱)

□ وفي رواية: (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُخَوِّفُ بِهِما عِبَادَهُ).

■ زاد النسائي في بعض رواياته: (وَلَكِنَّ اللهَ ﴿ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ).

■ وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ، وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ.

#### \* \* \*

مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷺ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَىٰ بَعْضَ رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَىٰ بَعْضَ وَالْرَلْ كِنَبُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَمُ الْمَسَاجِدِ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَىٰ بَعْضَ وَاللَّوْلَىٰ الْمَسَاجِدِ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَىٰ بَعْضَ وَاللَّوْلَىٰ وَلَا لَا عَلَا فِي الْأُولَىٰ.

• إسناد جيد، رجاله رجال الصحيح.

### ٢ \_ باب: صفة صلاة الكسوف

٥٥٧٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ

۱۱۷۱) (۱۱۲۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۱) (۱۱۹۰) ت(۲۵۱) (۱۲۵۱) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۹۰) (۱۲۹۰) (۱۲۹۳) (۱۳۹۳) (۱۳۹۳) (۱۳۹۳) (۱۳۹۳) (۱۲۵۳) ط(٤٤٤)/ حم(۲۶۰۵) (۲۲۰۲۷) (۲۲۵۷۱) (۲۲۵۷۱) (۲۲۵۷۱)

رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الأُولَىٰ، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدِ ثُمَّ فَعَلَ في الأُولَىٰ، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! واللهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً تَزْنِي أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَ اللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكِينَّمُ كَثِيراً). [خ١٠٤٤/ م١٠٤]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ، فَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ فَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِي أَدْنَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو أَدْنَىٰ مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ في الأُولَىٰ، ثُمَّ مَبَدَ، ثُمَّ قَالَ في قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ في قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَالْحَمْدُ وَلَكَ السَّمِسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، وانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، وَاللهُ وَلَا لِحَيَاتِهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاقِ).

□ ولهما: (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّىٰ يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّىٰ لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ

الجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ(١).

□ ولهما ـ ولكنه عند البخاري بصيغة التعليق ـ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِياً بـ: الصَّلَاةَ جامِعَةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَع سَجَدَاتٍ. [خ٢٠٦٦]

□ ولهما: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. [خ١٠٦٥]

□ وفي رواية للبخاري: فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَىٰ...

□ وفي رواية لمسلم: (أَمَّا بَعْدُ..)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ مَلْ بَلَّغْتُ).

- ٥٥٧٥ - (م) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قال: حدثني من أصدِّق - حَسِبْتُهُ (١) يريد عائشة -: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَامَ قِيَاماً شَدِيداً، يَقُومُ قَائِماً ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرُكُعُ، ثُمَّ يَوْكُمُ ثُمَّ يَرْكُعُ وَقَدْ تَجَلَّتِ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ (٢).

<sup>(</sup>١) (سيب السوائب): جمع سائبة، وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء.

٥٧٥٥\_(١) (حسبته يريد عائشة): قال الإمام النووي: هلكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عن الجمهور، وعن بعض رواتهم: من أصدق حديثه، يريد عائشة.
 (٢) انظر التعلق على الحديث (٥٩٦).

الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ وَأَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ اللهِ عُهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَبُعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ. ثُمَّ النَّبِيُ عَنِي رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ. ثُمَّ عَلَى مَا سَجُدْتُ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عائِشَةُ مَعْقُهُا: ما سَجَدْتُ سُجُدتُ سُجُدةً كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

□ زاد مسلم في قول عَائِشَةَ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعاً قَطُّ وَلَا سَحَدْتُ..

■ وفي رواية للنسائي: فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ. [ن٩٧٩]

٥٩٧٧ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ الْبَعِ الْنَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ الْمِعَاتِ، فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

□ وفي رواية عنه: أنَّه كانَ يحدِّثُ عنْ صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ يومَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بمثلِ حديثِ عُرْوَةَ عنْ عائشةَ الطويلِ الذي سبقَ قبل حديثين.

مه م عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنِ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنِ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ، النَّيْمَ وَقُورَ وَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّىٰ الْيَوْمَ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّىٰ

٥٥٧٦ وأخرجه/ ن(١٤٧٨)/ حم(٢٦٣١) (٢٠٤٦).

٧٧٥٥\_ وأخرجه/ حم(١٨٦٤).

۸۷۰۰\_وأخرجه/ د(۱۱۹۵)/ ن(۱٤٥٩)/ حم(۲۰۲۱۷).

جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. [٩١٣]

□ وعند النسائي: ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

٥٩٧٩ - (م) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدَ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ قَالَتْ: فَقَضَيْتُ مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ أَلْتَفِتُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَرْكُعْ.

🗆 وفي رواية: فأُخَذَ دِرْعَاً.

□ وفي رواية: قالتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَىٰ الْمُرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَىٰ الأُخْرَىٰ هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي.

• ٥٥٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أنه صَلَّىٰ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ.

۱۸۰۰ - (خ) وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عُمْرَ.

٥٩٨٢ - (خ) قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، مَا صَلَّىٰ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ إِذْ صَلَّىٰ بِالْمَدِينَةِ؟
 قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّة.

\* \* \*

٥٧٩٥ وأخرجه/ حم(٢٦٩٥٤) (٢٦٩٦٨).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ، رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ . . . \_ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \_ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُ قَرَأً بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . [د١١٨٧]

رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّها لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : وَضَّأَ، وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ، وَلَمْ يَسْجُدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ، رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً، ثُمَّ جَلَسَ، وَجُلِّي عَنِ الشَّمْسِ.
[ن ١٤٨٠]

• صحيح بما قبله.

٥٨٥ ـ (د ت) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً،
 فَجَهَرَ بِهَا. يَعْنِي: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

• صحيح.

٥٩٨٦ - (د) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ - مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ - أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ (١). [د١١٨١]

• صحيح.

٥٥٨٤ وأخرجه/ حم (٢٤٦٧) (٢٥٢٤٨).

٥٨٥٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٣٦٥).

١٨٥٥ ـ (١) هو الحديث (٥٧٤).

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَامَ فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ اللهِ عَلَىٰ فَقَامَ فَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَأَطَالَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَحَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ ثَمَّ مَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فَيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ فَيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَعَلَىٰ وَإِلَىٰ وَلِكَ وَإِلَىٰ الْمَعْرَ اللهِ وَعَلَىٰ وَإِلَىٰ الصَّلَاةِ). الصَّلَاةِ، وَإِلَىٰ الصَّلَاةِ). [اللهُ وَلَاكُ؛ وَالْكَ؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَعَلَىٰ وَإِلَىٰ الصَّلَاةِ).

### • حسن صحيح.

٨٥٥٨ - (٤) عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ الْعَبْدِيِّ - مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ -: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْماً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، نَرْمِي غَرَضَيْنِ (١) لَنَا، حَتَىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ مِنَ الْأَنْقِ اسْوَدَّتْ حَتَّىٰ آضَتْ (٢) كَأَنَّهَا أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْأُفْقِ اسْوَدَّتْ حَتَّىٰ آضَتْ (٢) كَأَنَّهَا أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْأُفْقِ اسْوَدَّتْ حَتَّىٰ آضَتْ (٢) كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ (٣)، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَوَاللهِ! لَيُحْدِثَنَّ شَأَنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا. قَالَ: فَدَفَعْنَا، فَإِذَا

٥٨٨٥ \_ وأخرجه/ حم (٢٠١٦٠) (٢٠١٧٨) (٢٠١٢٠) (٢٠٢٢٠).

<sup>(</sup>١) (غرضين): أي: هدفين.

<sup>(</sup>٢) (آضت): رجعت.

<sup>(</sup>٣) (تُنُومة): التنوم، نبت لونه إلى السواد.

هُو بَارِزٌ (٤)، فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّىٰ، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَافَقَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْ مُ بُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ تَجَلِي الشَّمْ مُ بُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَلْهَ إِلَّا اللهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

□ وللنسائي: خَطَبَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ.

□ والحديث عند الترمذي وابن ماجه مختصراً.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح، وكذلك قال شاكر.

وَنَحْنُ وَاحْنُ وَالْقَمْ وَنَحْنُ وَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ فَزِعاً يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا، فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلَاءَ الشَّمْسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؛ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا).

□ وفي رواية للنسائي: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ
 أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّ اللهَ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَلَيْمِ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللهُ وَإِنْ الللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ وَاللّهُ وَاللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>٤) (بارز) هو: تصحيف من الراوي، وإنما هو «أزز» تقول العرب: والبيت منهم أزز إذا غص بهم لكثرتهم. (حاشية أبي داود \_ الدعاس). همهم وأخرجه/ حم (٢٠٦٠٧) (٢٠٦٠٨).

المقصد الثّالث: العبادات

• ضعف.

وَإِنَّ اللهَ رَجَّلُ إِذَا تَجَلَّىٰ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ، فَأَيُّهُمَا حَدَثَ؛ فَصَلُّوا حَتَىٰ يَنْجَلِيَ، أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْراً).

□ وزاد في رواية لأبي داود: حَتَّىٰ بَدَتِ النُّجُومُ.

[20111, 5111/ 60131, 5131]

وه و النَّه مَانِ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْجَلَتْ، فَلَمّا الْجَلَتْ قَالَ: (إِنَّ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّىٰ انْجَلَتْ، فَلَمّا انْجَلَتْ قَالَ: (إِنَّ نَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ؛ إِلّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ إِذَا بَدَا لِللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ إِذَا بَدَا لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَاقًا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ).

□ وعند ابن ماجه: (فَإِذَا تَجَلَّىٰ اللهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ) ولم يذكرِ الصلاة.

□ ولفظ أبي داود: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّىٰ انْجَلَتْ.

☐ وللنسائي: صَلَّىٰ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَتَسْجُدُ.

وله: (وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ

٥٩٠ وأخرجه/ حم (١٨٣٥) (١٨٣٩) (١٨٣٩) (١٨٣٩٠).

مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ؛ فَصَلُّوا حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ، أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْراً). [د١٢٦٣ / ١٤٨٧، ١٤٨٧، ج١٢٦٦]

• ضعيف، وقال أبو داود: منكر.

ا الله عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

• شاذ بذكر الصفة.

١٩٥٥ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 الْكُسُوفَ، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ. [حم٣٢٧٨، ٢٦٧٤، ٣٢٧٨]

• حسن.

وَي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، عُثْمَانُ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ فَدَخَلَ دَارَهُ، وَجَلَسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا؛ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي تَحْذَرُونَ كَانَتْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كُنْتُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا وَاكْتَسَبْتُمُوهُ.

• إسناده ضعيف.

٥٩٤ - (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ

الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ، اسْوَدَّتْ حَتَّىٰ آضَتْ، كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ، قَالَ: فَوَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي أُمَّتِهِ حَدَثاً، قَالَ: فَوَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي أُمَّتِهِ حَدَثاً، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ فَدَفَعْنَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُو بَارِزٌ، قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ خَرَجَ إِلَىٰ النَّاسِ، فَاسْتَقْدَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ وَكَعَ كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ وَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَثْلَ ذَلِكَ، فَوَافَقَ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ وَمُسْلِكُمُ فَلَ اللهِ وَرَسُولُهُ.

ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي وَ اللهِ اللهِ الْخَبَرْتُمُونِي ذَاكَ، فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ) قَالَ: فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ) قَالَ: فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ وَسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ) قَالَ: فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ سَكَتُوا.

ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالاً يَرْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ، يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَايْمُ اللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصلِي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللهِ! لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّاباً، آخِرُهُمُ الأَعْوَرُ الدَّجَالُ، وَاللهِ! لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّاباً، آخِرُهُمُ الأَعْوَرُ الدَّجَالُ،

مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ، كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَىٰ \_ لِشَيْخ حِينَئِذٍ مِنَ الْأَنْصَار بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا \_ وَإِنَّهَا مَتَىٰ يَخْرُجُ \_ أَوْ قَالَ مَتَىٰ مَا يَخْرُجُ \_ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ - وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ بِسَيِّئ مِنْ عَمَلِهِ -سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ - أَوْ قَالَ سَوْفَ يَظْهَرُ - عَلَىٰ الْأَرْض كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس، فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالاً شَدِيداً، ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَجُنُودَهُ، حَتَّىٰ إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ \_ أَوْ قَالَ: أَصْلَ الْحَائِطِ، وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ: وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ \_ لَيُنَادِي \_ أَوْ قَالَ يَقُولُ: \_ يَا مُؤْمِنُ \_ أَوْ قَالَ: يَا مُسْلِمُ \_ هَذَا يَهُودِيٌّ \_ أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرٌ \_ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ تَرَوْا أُمُوراً يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْراً، وَحَتَّىٰ تَزُولَ جِبَالٌ عَلَىٰ مَرَاتِبهَا، ثُمَّ عَلَىٰ أَثَر ذَلِكَ الْقَبْضُ). [حم۱۷۸، ۲۰۱۷۸]

### • إسناده ضعيف.

[جاءت الفقرة الأولى من هذا الحديث في «السنن»، وانظر: ٥٥٨٨].

٥٩٥ - (حم) (ع) عَنْ عَامِر قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً حَتَّىٰ اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتْ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُوفِّي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَىٰ فَإِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاقِ)، ثُمَّ نَزَلَ فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاقِ)، ثُمَّ نَزَلَ فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتُ مِنِّي حَقَىٰ نَفَحْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجُهِي، فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، وَالَّذِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَة وَجُهِي، فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، وَالَّذِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَة وَمُعَامِبَةَ الْهِرَّةِ).

• مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

# ٣ \_ باب: من قال بأكثر من ركوعين في الركعة

رَكَعَاتٍ رَكَعَاتٍ وَأَنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (١). [٩٠١م].

٠٩٩٧ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ : أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ: وَالأُخْرَىٰ مِثْلُهَا.

٥٩٦٦ وأخرجه/ ن(١٤٧٠)/ حم(٢٤٤٧٢).

<sup>(</sup>١) ذهب بعضهم إلى الطعن في هذا الحديث واللذين بعده بحجة تعارضها مع أحاديث الباب، وليس الأمر كذلك.

قال الإمام النووي: قال جماعة من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك.

وقال الإمام ابن حزم [«المحلى» (١٠٣/٥)]: وما رووا قط عن أحد أن رسول الله على الكسوف إلا مرة.

أقول: فهي شبيهة بصلاة الخوف في تعدد صورها.

۱۹۹۷ و أخــرجــه/ د(۱۱۸۳)/ ت(۲۰۵۱) ن(۲۶۱۱)/ مــي (۱۵۲۱)/ حم(۱۹۷۵) حم(۱۹۷۵) (۲۳۲۳).

■ وفي رواية للترمذي: ذَكَرَ ثَلاثُ رُكُوعاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

■ وفي رواية للنسائي: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْن، وَأَرْبَع سَجَدَاتٍ. [151731]

٨٥٩٨ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ.

وَعَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُ ذَلِكَ. [م۸۰۸].

٥٩٩٥ - (دن) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ \_ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ \_ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ قِيَاماً شَدِيداً: يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، حَتَّىٰ إِنَّ رَجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَىٰ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: (اللهُ أَكْبَرُ)، وَإِذَا رَفَعَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﴿ إِنَّانَ مُ نَحْوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا كُسِفًا؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ). [د۲۲۷/ ن۲۹۱]

□ زاد عند النسائي: فَلَمْ يَنْصَرفْ حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. . . وفي آخره: (فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ عَجَلْ حَتَّىٰ ىَنْحَلْمَا).

• صحیح وقوله: «ثلاث رکوعات» شاذ.

• ضعيف.

عَلِيٌ طَيْ الشَّمْسُ فَصَلَىٰ عَلِيٌ اللَّهِ السَّورَةِ، وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

• إسناده ضعيف.

## ٤ ـ باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

مَنْ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَيِّيْنَا

٥٦٠٠ وأخرجه/ حم(٢١٢٢٥).

<sup>(</sup>١) (الطُّوَل): جمع الطولي.

۲۰۲۰\_ وأخــرجــه/ ن(۱۲۷۶) (۱۲۷۸) (۱۲۹۸)/ مـــي(۱۲۷۱)/ ط(۲۶۱)/ حم(۲۲۲۶۲).

رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عائِذاً بِاللهِ مِنْ ذلِكَ.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَباً، فَحَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحىٰ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ بَيْنَ ظَهْرَانيِ الحُجَرِ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَولِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَسَجَدَ وَانْصَرَف، فَقَالَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَسَجَدَ وَانْصَرَف، فَقَالَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَمُو دُونَ الْقَبْرِ. [ خَمَو دُونَ الْقَارِهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [ خَمَا الْقَارَ مَا اللهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [ خَمَا اللهُ اللهُ

□ وعند مسلم: ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ).

■ زاد النسائي في رواية: فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

\* \* \*

الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قِيَاماً طَوِيلاً، حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّي يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ سَلَمَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:

(أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَإِلَىٰ الصَّدَقَةِ وَإِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ. أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ؛ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، وَقَدْ أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، يُسْأَلُ أَحَدُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَمَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ وَيَصْنَعُونَ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ، قِيلَ لَهُ: أَجَلْ عَلَىٰ الشَّلِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ، هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قِيلَ: عَلَىٰ الْيَقِينِ عِشْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قِيلَ: عَلَىٰ الْيَقِينِ عِشْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قِيلَ: عَلَىٰ الْيَقِينِ عِشْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ الْبَعْبَقِ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ مُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ).

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَنْزِلَ إِلَّا اجْعَلْهُ مِنْهُمْ. أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَنْزِلَ إِلَّا اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ فُلَانٌ) الَّذِي كَانَ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ فُلَانٌ) الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ.

• إسناده ضعيف بهذه السياقة.

[وانظر: ٥٦٠٥].

# اب: ما عرض عليه ﷺ صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ وَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْوَيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، وَهُو دُونَ الْوَيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ مَعَدَ، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ.

فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ(١)؟

قَالَ ﷺ: (إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوداً، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ). قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بِكُفْرِهِنَّ). وَرَأَيْتُ أَكْثُرُ لَا لِللهِ؟ قَالَ: (يَكُفُرُفَ الْعَشِيرَ (٢)، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ قِيلَ: يَكُفُرُنَ بِاللهِ؟ قَالَ: (يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ (٢)، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لَوْ

٤٠٠٥ وأخرجه ( ١١٨٩ ) ( ١٤٩١ ) مي (١٥٢٨ ) ط(١٤٥٥ ) حم (٢٧١١ ) (٢٧١ ) . (٢٣٧٤ )

<sup>(</sup>١) (كعكعت): أي: وقفت وأحجمت.

<sup>(</sup>٢) (يكفرن العشير): الكفر هنا: الجحود، والعشير: الزوج، والمعنى: يجحدن إحسان الزوج.

أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: ما رأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ). [خ۲۹۱ (۲۹)/ م۹۰۷]

□ ولمسلم: رَأَيْناكَ كَفَفْتَ.

٥٦٠٥ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ النَّبِيّ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ ـ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ عَائِشَةَ وَ النَّبِيّ عَلَيْهُ ـ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ: فَلَتْ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَتَى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْسِي المَاءَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

(ما مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ؛ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هَذَا، حَتَّىٰ الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيباً مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ، - لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤتَىٰ أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوِ المُوقِنْ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ، فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَآتَبَعْنَا، فَيُقُالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوِ المُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوِ المُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

□ وللبخاري: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ). قَالَتْ:

٥٠٠٥\_ وأخــرجــه/ د(١١٩٢)/ ن(٢٠٦١)/ مــي (١٥٣١) (١٥٣٢)/ ط(٤٤٧)/ حم(٢٦٩٢٢) (٢٦٩٢٢).

وَلَغِطَ نِسْوَةٌ (١) مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ (٢) إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ، فَقُلْتُ لِغَائِشَةَ: ما قَالَ؟ [خ٩٢٢]

□ وله أَيضاً: فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا المَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا المَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ الْكِنَ، ضَجَّ المُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

□ وله أَيضاً: قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ<sup>٣)</sup> في كُسُوفِ الشَّمْسِ.

- واقتصرت رواية أبي داود علىٰ ذكرِ الْعِتْقِ.
- ولفظ الدارمي: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِصَدَقَةٍ.

الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ مَ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ وَفَعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ : الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ مَا فَقَالَ : فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : وَقَدْ دَنَتْ مِنِي النَّارُ حَتَىٰ قُلْتُ : أَيْ رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ لَا عَسِبْتُ أَنَّهُ وَتَىٰ مَانَتُ قَالَ : قَالَ : عَبْسَتْهَا حَتَىٰ مَانَتْ مَانَتْ مَالَوا: حَبَسَتْهَا حَتَىٰ مَانَتْ قَالَ : قَالً لَا لَا لَٰ عَهُمْ ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ لَا عَلَىٰ مَانَتْ قَالَ : قَالَ لَا لَا لَٰ عَلَىٰ اللَّالُ السَّجُودَ ، ثُمَّ مَانَتْ قَالَ : عَبْسَتْهَا حَتَىٰ مَانَتْ قَالَ : قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَىٰ مَانَتْ فَالَ : تَخْدِشُهُا هِرَّةٌ ، قُلْتُ : مَا شَأْنُ هذِهِ ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَىٰ مَانَتْ

<sup>(</sup>١) (لغط نسوة): اللغط هو: اختلاط الأصوات والكلام حتى لا تفهم.

<sup>(</sup>٢) (فانكفأت): أي: رجعت أو ملت.

<sup>(</sup>٣) (بالعتاقة): أي: عتق العبيد والأرقاء.

٥٩٠٦ وأخرجه/ ن(١٤٩٧)/ جه(١٢٦٥)/ حم(٣٦٩٦٢) (٢٦٩٦٤).

جُوعاً، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ \_ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ مِنْ خَشِيشِ أَوْ خَشَاشِ<sup>(١)</sup> الأَرْضِ).

■ واقتصرت رواية النسائي علىٰ ذِكْرِ الصَّلَاةِ.

٥٦٠٧ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَهْدَ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَحَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَطَالَ، ثُمَّ مَحَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: فَصَنَعَ نَحُواً مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّىٰ لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً \_ فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً \_ فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الأَرْضِ. وَرَأَيْتُ أَبَا لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الأَرْضِ. وَرَأَيْتُ أَبَا لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الأَرْضِ. وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ (١) فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ (١) فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ اللهِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ؛ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ).

□ وفي رواية: قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ

<sup>(</sup>١) (خشاش الأرض): هوامها وحشراتها.

۷۰۲۰ و أخرجه / د (۱۱۷۸) (۱۱۷۸) ن (۱۱۷۷) حم (۱۱۶۱۷) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱).

<sup>(</sup>١) (قصبه): أي: أمعاءه.

سَجَدَاتٍ، بَدَأَ فَكَبَّر، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَة، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ رَكَعَ نَحْواً مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضاً ثَلَاث رَكَعَاتٍ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا اللَّي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ النَّي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ التَّهَىٰ انتَهَىٰ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَف وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَف حِينَ انْصَرَف، وَقَدْ آضَتِ (٢) الشَّمْسُ.

فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِمَوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْ ذَلِك؛ فَصَلُّوا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ؛ إِلَّا قَلْ رَأَيْتُمُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ. لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ. لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ ونِي تَأْخَرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ (٣)، فَإِنَّ فُطِنَ الْمُحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ (٣)، فَإِنَّ فُطِنَ الْمُحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ (٣)، فَإِنَّ فُطِنَ الْمُحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ (٣)، فَإِنَّ فُطِنَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمُ فَلَا عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ. وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا لَا أَنْ أَنْ اللهِ وَقَالَ الْمُعَمِّةُ اللهِ وَقَالَ الْمُعَمِّةِ الْمُعَمِّقِ الْمَعْمُ اللهِ وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ طَتَىٰ مُاتَتْ جُوعاً. ثُمَّ جِيء بِالْجَنَةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُونِي وَالْنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاولَ مِنْ الْمَاتُ عَلَى مَاتَتْ جُوعاً. ثُمَّ جِيء بِالْجَنَةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُونِي وَانَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاولَ مِنْ الْقَدَى مُذَتْ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاولَ مِنْ الْمَنْ يَعِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاولَ مِنْ الْمَنْ الْمُعَلِي وَأَنَا أَلُولُ مِنْ فَلَا أَيْ اللّهُ الْمَالَالِ مِنْ الْمَالِقُولُ مِنْ الْمُعَلَى وَأَنَا أُولِهُ مَلَى مَا الْمُ الْمُؤْلِ مَا لَنْ الْمُؤْلِقُ مَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ مَنْ الْمُؤْلِقُ مَلَى الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ المَالِمُ الْمُؤْلُولُ مَا لَعْلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُ مُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مُولِلُكُمُ الْمُؤْلُولُ مُنَالِلَا الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>٢) (آضت الشمس): أي: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.

<sup>(</sup>٣) (بمحجنه): المحجن: عصا معقوفة الطرف.

ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ؛ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ).

#### \* \* \*

٥٦٠٨ - (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ البُّجُود، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُود، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُود، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ وَيَابُكِي وَيَقُولُ: (لَمْ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: (لَمْ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: (لَمْ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: (لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ)، ثُمَّ رَفَعَ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَ النَّاسَ؛ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَ لَيُكُلُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَلَيْكُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَقَدْ أَدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّىٰ لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَلَقَدْ أَدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّىٰ لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ ، حَتَّىٰ أَدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي حَتَّىٰ لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهِا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ (٢)، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ سَقَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ،

۱۰۸۸ و أخرجه/ حم (۱۲۸۳) (۱۲۷۳) (۱۲۷۳) (۱۲۷۲م) (۱۲۸۸) (۲۸۸۸).

<sup>(</sup>١) (لم تعدني هـٰذا): أي: ما وعدتني هـٰذا.

<sup>(</sup>٢) (خشاش الأرض): هوامها وحشراتها.

فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَإِذَا وَلَّتْ تَنْهَشُ أَلْيَتَهَا، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ وَفِيهَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ (٣) أَخَا بَنِي الدَّعْدَاعِ يُدْفَعُ بِعَصاً ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (١٤ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ فِي النَّارِ، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ فِي النَّارِ يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَّكِئاً عَلَىٰ مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ).

□ ولفظ أبي داود: قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكَدْ
يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ
يَكُدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ.

وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ: (أَنْ أُنْ أَنْ أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: (أَنْ أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)؟ فَفَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتْ (٥) الشَّمْسُ.

□ وفي رواية للنسائي: (وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

• صحيح بذكر الركوع مرتين عند أبي داود.

<sup>(</sup>٣) (السبتيتين): قال السندي: هلكذا في نسخة النسائي، وفي كتب الغريب: صاحب السائبتين. وفي «النهاية»: سائبتان: بدنتان أهداهما النبي الله إلى البيت، فأخذهما رجل من المشركين، فذهب بهما. وسماهما سائبتين لأنه سيبهما لله تعالىٰ.

وفي «النهاية»: السبت: جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال. والسبتيتان: النعلان.

<sup>(</sup>٤) (المحجن): عصا معوجة الرأس.

<sup>(</sup>٥) (أمحصت): انجلت.

١/٥٦٠٨ - (حم) عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي صُفُوفِنَا فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمَعْرِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمَعْرَةِ وَلَنَّاسُ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أَبِي بُنُ كَعْبٍ: شَيْئًا صَنَعْتَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا مِنْ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفَا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيكُمْ بِهِ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَرْتُ عَنْهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ اللَّتِي إِنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَرْتُ عَنْهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ اللَّتِي إِنِ الشَّمِنَ الْفَسْنَنَ، وَإِنْ يُسْأَلْنَ الْحَفْنَ ـ قَالَ حُسَيْنً: وَلِيهَ النِسَاءُ اللَّتِي إِنِ الْمَعْنِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ ـ وَرَأَيْتُ فِيهَا لُحَيَّ بْنَ عَمْرٍ و يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بْنُ أَكْنَمَ الْكَعْبِيعُ) قَالَ مَعْبَدُ: (لَا أَنْتَ لِهِ مَعْبَدُ بُنُ أَكْنَمَ الْكَعْبِعُ) قَالَ : (لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله! أَيْخُشَىٰ عَلَيَ مِنْ شَبَهِهِ وَهُو وَالِدٌ فَقَالَ: (لَا أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُو كَافِرٌ).

قَالَ حُسَيْنٌ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، قَالَ حُسَيْنٌ: (تَأَخَّرْتُ عَنْهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَشِيَتْكُمْ). [حم١٤٨٠٠]

• إسناده ضعيف.

### ٦ ـ باب: السجود عند الآيات

- 🛘 زاد الترمذي: بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح.
  - حسن.

[انظ: ٥٦٣٧].

# ٧ \_ باب: ما جاء في الكواكب

٠٦١٠ \_ (حم) عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَىٰ كَوْكَباً انْقَضَّ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنَّا قَدْ نُهينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا. [ - 4 2 3 7 7 ]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.





### ١ ـ باب: تحويل الرداء

المُصَلَّىٰ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَیْنِ.

□ وفي رواية لهما: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَومَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ لنا رَكْعَتَیْنِ. زاد البخاري: جَهَرَ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [خ٥٢٠]

□ وللبخاري: فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِماً، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ... [خ٢٠٢]

- وزاد الترمذي وأبو داود في رواية وكذا النسائي: وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ. زاد أبو داود: فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ، قَلَبَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ.

۱۱۳۰ و أخرجه / د(۱۲۱۱ \_ ۱۱۲۱) (۱۲۱۱) / ت(۲۰۵) / ن(۲۰۱) (۱۰۰۱) (۱۰۰۱) (۱۰۰۱) (۱۰۰۱) (۱۲۲۰) / مـــي (۱۰۳۳) (۱۲۲۷) / مـــي (۱۰۳۳) (۱۲۲۷) / مـــي (۱۰۳۱) (۱۲۶۳ \_ ۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۳) (۱۲۶۲) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۲۱) (۱۲۶۷۲)

- ولأبي داود: فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ وَجَلَّكُ، وفيها: وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ.
- وله: حَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَن. ثُمَّ دَعَا اللهَ وَ اللهُ وَكَالُى.

\* \* \*

وَمُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ جِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ عَيْ وَحَمِدَ الله وَكُلُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّكُمْ شَكُوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ الله وَكُلُ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ) ثُمَّ قَالَ: (﴿ الْحَكَمَدُ لِللّهِ رَبِّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ) ثُمَّ قَالَ: (﴿ الْحَكَمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي الرَّمِّنِ الرَّحِيمِ فَي مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ فَي لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ الله لَعْنَى مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ! أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ الْغَنِيُ وَنَحْنُ الْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثُ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاعاً إِلَىٰ حِينٍ)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْنَا الْغَيْثُ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاعاً إِلَىٰ حِينٍ)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْنَا الْغَيْثُ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاعاً إِلَىٰ حِينٍ)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَلْ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَ بَاللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ ، وَنَزَلَ فَلَى مَسْجِدَهُ حَتَّىٰ سَالَتِ السُّيُولُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُرْعَتَهُمْ إِلَىٰ الْكِلَ الْكِي الْكَالِ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ ، فَلَمْ رَأَىٰ سُرْعَتَهُمْ إِلَىٰ الْكِنَ الْكِالِ الْكَالِ اللهُ الْكِنَ اللهُ الْكِنَ اللهُ عَلَىٰ مَالَتِ السَّيُولُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُرْعَتَهُمْ إِلَىٰ الْكِلَ الْكِلَا الْكِلَا الْكِلَ الْكَلَا اللهُ الْكَلَا اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ

٥٦١٢ ـ (١) (الكن): بكسر الكاف، كل ما وقي الحر والبرد من المساكن.

ضَحِكَ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٢)، فَقَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ).

□ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَؤونَ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ.

• حسن.

### ٢ - باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

٣٦٥ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَرْفَعُ
 يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا في الإسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ
 إِبْطَيْهِ.

□ وفي رواية لمسلم قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي اللهُ عَاءِ، حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وهي معلقة عند البخاري. [خ١٠٣٠]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اسْتَسْقَىٰ. فَأَشَارَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اسْتَسْقَىٰ. فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ.

■ ولفظ أبي داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا، يَعْنِي: وَمَدَّ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۲) (نواجذه): النواجذ: جمع ناجذ، وهي أقصىٰ الأضراس، وهي أربعة. ١٦٥٥ وأخرجه / ١١٨٠) بن (١٥٢٥) (١٧٤٧) جه (١١٨٠) مي (١٥٣٥) حم (١٢٨٦) (١٢٨٦) (١٣٧٢) (١٣٧٢) (١٤٠٠٦). ١٤٠٥ وأخرجه / د(١١٧١) حم (١٢٥٥٤) (١٣٥٣١) (١٣٥٠٠).

٥٦١٥ - (٣) عَنْ عُمَيْرٍ - مَوْلَىٰ بَنِي آبِي اللَّحْمِ -: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (١)، قَرِيباً مِنَ الزَّوْرَاءِ (٢)، قَائِماً يَدْعُو يَسْتَسْقِي، رَافِعاً يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

🗆 وفي رواية: يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ (٣) بِكَفَّيْهِ يَدْعُو. [ت٥٥٧ ن١٥١٣]

### • صحيح.

١٦٦٥ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَولِئاً مَرِيعاً مَرِيعاً مَرِيعاً عَيْرَ اللَّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْناً مُغِيثاً، مَرِيئاً مَرِيعاً مَرِيعاً مَرْنِعاً غَيْرَ ضَارِّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ) قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.
 [1179] فَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

### • صحيح.

اَسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ اللهِ عَلَيْ إِذَا اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك، وَانْشُرْ رَحْمَتَك، وَأَحْيِ اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك، وَانْشُرْ رَحْمَتَك، وَأَحْي اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك، وَانْشُرْ رَحْمَتَك، وَأَحْي اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّة اللهُ عَلَيْكَ الْمَتِّت).

• حسن.

٥١٥٥ وأخرجه/ حم (٢١٩٤٣ ـ ٢١٩٤٥) (٨٣/٢٤٠٠٩).

<sup>(</sup>١) (أحجار الزيت): موضع بالمدينة، من الحرة، سميت بذلك لسواد أحجارها، كأنها طليت بالزيت.

<sup>(</sup>٢) (الزوراء): موضع عند سوق المدينة.

<sup>(</sup>٣) (مقنع): أي: رافع كفيه.

٥٦١٦ (١) (بواكي): جمع باكية؛ أي: نساء باكيات من القحط.

<sup>(</sup>٢) (مريعاً): من المراعة، وهي: الخصب.

٥٦١٧\_ وأخرجه/ ط(٤٤٩).

١٦٥٥ - (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ
 يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطاً كَفَّيْهِ.

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

الْوَلِيدُ (١) بْنُ عُقْبَةً \_ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ \_ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَلِيدُ (١) بْنُ عُقْبَةً \_ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ \_ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَلِيدُ (١) بْنُ عُقْبَةً \_ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ \_ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ السِّيسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَدِّلاً مُتَوَاضِعاً مُتَضَرِّعاً، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَلَمْ يَخُطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَیْن كَمَا كَانَ یُصَلِّی فِی الْعِیدِ.

[د٥١١١/ ت٨٥٥، ٥٥٩/ ن٥٠٥، ١٥٠٧، ٢٥١٠/ جه٦٦٢١]

- □ وفي رواية لأبي داود والنسائي: فَرَقَىٰ عَلَىٰ المِنْبَرِ.
- ☐ وزاد في رواية للترمذي: «مُتَخَشِّعاً»، وكذا عند ابن ماجه.
- □ وعند ابن ماجه، وفي رواية للنسائي: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟

### • حسن .

٥٦١٨ وأخرجه/ حم (١٦٤١٣) (٢٣٦٢١).

٥٦١٩ - وأخرجه/ حم (٢٠٣٩) (٢٤٢٣) (٣٣٣١).

<sup>(</sup>١) (الوليد): قال أبو داود: الصواب: ابن عتبة.

٥٦٢٠ وأخرجه/ حم(٧٢١٣) (٨٨٣٠).

كَعْبُ بْنَ مُرَّةً! حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاحْذَرْ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ كَعْبُ بْنَ مُرَّةً! حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ وَاحْذَرْ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَسْقِ الله، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْثاً مَرِيئاً(۱) مَرِيعاً طَبَقاً(۲)، عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ (۳) فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْثاً مَرِيئاً(۱) مَرِيعاً طَبَقاً(۲)، عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ (۳) نَقَالَ: فَأَتَوْهُ نَقَالَ: فَأَتَوْهُ فَقَالَ: فَمَا جَمَّعُوا (٤) حَتَّىٰ أُحْيُوا (٥). قَالَ: فَأَتَوْهُ فَشَكُوا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، فَقَالُ: فَمَا جَمَّعُوا الله! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَقَالَ: فَشَكُوا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَقَالَ: (اللّهُمَّ المَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! قَهَدَمَتِ الْبُيُوتُ، فَقَالَ: وَشَمَالًا مَوَالَانَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِيناً وَشِمَالاً.

### • صحيح.

قَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ (١)، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِنَا عَيْظُ مُغِيثًا، مَرِيعًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا (٢) عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ)، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا عَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيعًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا (٢) عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ)، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ إِلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْيِينَا. [جه١٢٧٠]

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

٥٦٢١ ـ وأخرجه/ حم(١٨٠٦).

<sup>(</sup>١) (مريئاً): محمود العاقبة.

<sup>(</sup>٢) (طبقاً): أي: عاماً واسعاً.

<sup>(</sup>٣) (رائث): أي: بطيء متأخر.

<sup>(</sup>٤) (فما جمعوا): أي: صلوا الجمعة.

<sup>(</sup>٥) (أحيوا): من الإحياء، وهو: الخصب.

٥٦٢٢ (١) (فحل): أي: حيوان.

<sup>(</sup>٢) (غدقاً) هو: المطر ذو القطرات الكبيرة.

المقصد الثّالث: العبادات

وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مُضَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ مُضَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ مُضَرَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ مُضَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ قَدْ مَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ نَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ فَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْثًا مُعِيثًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارًا فَمَا كَانَتْ إِلّا جُمُعَةً أَوْ نَحْوَهَا حَتَىٰ مُطِرُوا.

قَالَ شُعْبَةُ: فِي الدُّعَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَالِمٍ فِي الإسْتِسْقَاءِ، وَفِي حَدِيث حَبِيبٍ أَوْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ قَالَ: جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، وَلَا يُتَزَوَّدُ لَهُمْ سَالِمٍ قَالَ: جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، وَلَا يُتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعِ.

• إسناده ضعيف.

# ٣ \_ باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة

مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ('')، ورَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ('')،

۱۲۲۵\_وأخـرجـه/ د(۱۱۷۵) (۱۱۷۵) (۱۱۷۵) (۱۱۷۵) (۱۲۰۱۱) (۲۲۵۱) (۱۲۰۱۱) ط(۱۰۵)/ حـــم(۱۲۰۱۹) (۱۲۰۱۹) (۱۲۰۱۹) (۱۳۰۲۱) (۱۳۰۲۱) (۱۳۷۳) (۱۳۷۲۳) (۱۳۷۲۳) (۱۳۷۲۳) (۱۳۷۲۳) (۱۳۷۲۳)

<sup>(</sup>١) (دار القضاء): هي دار كانت لعمر بن الخطاب رضيه، سميت دار القضاء لكونها بيعت بعد وفاته في قضاء دينه.

<sup>(</sup>٢) (هلكت الأموال): المراد بها: المواشى.

وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ<sup>(٣)</sup>، فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا).

قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ! مَا نَرَىٰ في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةٌ فَا اللهِ وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَ سَلْع (٥) مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فُمَ أَمْطَرَتْ، فُكَ وَ اللهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَتًا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ في فَلَا وَ اللهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَتًا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ في الجُمْعَةِ - يَعنِي: الثَّانِية - ورَسُولُ اللهِ وَيَهِمَّ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قائِمً، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! عَنَا. قَالَ: (اللّهُمَّ! عَلَىٰ الآكمِ (١٠) وَالظِّرَابِ (٧)، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ مَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللّهُمَّ! عَلَىٰ الآكمِ (١٠) وَالظِّرَابِ (٧)، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجِرِ). قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. [خ؟١٠١ (٩٣٢)/ م٧٩٨]

□ وفي رواية لهما: كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ المَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ المَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ المَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ النَّهَائِمُ.

<sup>(</sup>٣) (وانقطعت السبل): أي: الطرق فلم تسلكها الإبل، بسبب قلة الكلأ.

<sup>(</sup>٤) (ولا قزعة) هي: القطعة من السحاب.

<sup>(</sup>٥) (سلع) هو: جبل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٦) (الآكام): جمع أكم، وهي: جمع أكمة، وهي: تل دون الجبل وأعلى من الرابية. وقيل: دونها.

<sup>(</sup>٧) (الظراب): جمع ظرب، وهي: الروابي الصغار.

<sup>(</sup>٨) (واحمرت الشجر): كناية عن يبس ورقها وظهور عودها.

| ا حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا)، فَمَا    | ☐ وفي رواية لهما: فقال: ( <b>اللهمَّ</b> !                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                          | يُشِيرُ بيدهِ إلى ناحيةٍ منَ السَّحابِ؛ إلَّا انفر-                    |
| مْ يجئ أحدٌ مِنْ نَاحيةٍ؛ إلا            | الجوبة (٩)، وَسَالَ الوَادِي قناة (١٠) شهراً، ولـ                      |
| [خ۳۳۳]                                   | حَدَّثَ بالجودِ (١١).                                                  |
| حَوْلَهَا، وَلَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ | □ وفي رواية لهما: فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ -                                |
| ُ کُلِیلِ <sup>(۱۲)</sup> . [خ۱۰۲۱]      | قَطْرَةٌ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِ |
| فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ        | □ وفي رواية ـ معلقة ـ للبخاري:                                         |
| [خ۲۹۰]                                   | يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ.              |
| لْ عَنْ مِنْبَرِهِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ     | ☐ وفي رواية له أيضاً: ثُمَّ لَمْ يَنْزِا                               |
| [خ۳۳۰۲]                                  | الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ.                               |
| ا الشَّمْسَ سِتًّا. [خ١٠١٣]              | ☐ وفي رواية له: قَالَ: وَاللهِ! مَا رَأَيْنَا                          |
| الِيَهَا (١٣)، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ       | □ وفي رواية: ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَ                          |
| [خ۲۸۰۳]                                  | الْمَاءَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا.                               |
| غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا   | □ وفي رواية: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ:                            |
| [خ۹۳]                                    | عَنَّا، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! حَوَالَيْنَا).             |

<sup>(</sup>٩) (الجوبة) هي: الفجوة، ومعناه: تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها، وهي خالية منه.

<sup>(</sup>١٠) (وادي قناة): قناة: اسم وادٍ من أودية المدينة.

<sup>(</sup>١١) (بالجود): الجود هو: المطر الشديد.

<sup>(</sup>١٢) (الإكليل) هو: العصابة، ويطلق علىٰ كل محيط بالشيء، ويسمىٰ التاج إكليلاً لإحاطته بالرأس.

<sup>(</sup>١٣) (عزاليها): العزلاء: مصب الماء من الراوية ونحوها، والمعنى: أن المطر نزل كأنه من أفواه القرب.

- □ وفيها: يُريهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ، وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
- □ ولمسلم: وَمَكَثْنَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ، تُهِمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِىٰ أَهْلَهُ.
  - □ وله: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ (١٤) حِينَ تُطْوَىٰ.
    - وفي رواية لأبي داود وللنسائي: (اللَّهُمَّ! اسْقِنَا).
- وللنسائي: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّىٰ أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ، الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

### ٤ \_ باب: استسقاء عمر ضطفنه

٥٦٢٥ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلِيَّتِهُ: كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَونَ. [خ١٠١٠]

# ٥ \_ باب: لا أَذان للاستسقاء

٣٦٢٦ - (خ) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْم، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَلَيْهِ عَلَىٰ غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، أَرْقَمَ وَلَيْهِ عَلَىٰ خَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْعَتَیْنِ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ یُؤَذِنْ وَلَمْ یُقِمْ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ. [خ معلق ١٠٢٢]

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١٤) (الملاء): جمع ملاءة، وهي: التي تلتحف بها المرأة.

وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ اللهِ عَلَيْ يَوْماً يَسْتَسْقِي، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. ثُمَّ خَطَبَنَا، وَدَعَا الله، وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ. [جه١٦٦٨]

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

### ٦ ـ باب: ما يقول وما يفعل عند نزول المطر

مه ۱۰۳۸ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ اللهِ ﷺ قَالَ: (صَيِّبًا نَافِعاً)(١٠٣٠).

□ ولفظ «السنن»: (اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ صَيِّباً نَافِعاً).

#### \* \* \*

• ٦٣٠ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْح، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ مَا

٥٦٢٧ وأخرجه/ حم (٨٣٢٧).

۱۹۲۸ و أخرجه / ن(۲۲۰۱) جه (۱۹۸۰) حم (۱۹۱۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۵۹۲) (۱۹۵۹۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۵۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۲) (۱۹

<sup>(</sup>١) (صيباً نافعاً): أي: مطراً صيباً. فهو منصوب بفعل محذوف؛ أي: اجعله، ونافعاً: صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار.

٥٢٦٩ وأخرجه/ ن(٥١٠٠)/ حم(١٢٣٦) (١٣٨٢٠).

يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ يَفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [ط٢٥٤م]

# ٧ \_ باب: التعوذ عند رؤية الريح

مَحْيلَةً (١) في السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا مَأَىٰ مَحْيلَةً (١) في السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عائِشَةُ ذلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: (ما أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عائِشَةُ ذلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: (ما أَدْرِي لَعَلَّهُ كما قالَ قَوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ ﴾ الآية أَدْرِي لَعَلَّهُ كما قالَ قَوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٤]).

□ وزاد عند مسلم في أوله: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ. قَالَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ). أُرْسِلَتْ بِهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ).

□ وفي رواية عند مسلم: قالَتْ عائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَاباً سُلِّطَ عَلَىٰ أُمَّتِي). وَيَقُولُ، إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ: (رَحْمَةٌ).

وفي رواية أُخرى له \_ وأولها عند البخاري \_: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً (٢) ضَاحِكاً حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٣). مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً (١) ضَاحِكاً حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٣). إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْماً أَوْ رَيحاً، عُرِفَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْماً أَوْ رَيحاً، عُرِفَ ذَلِكَ

۱۳۲۰ و أخرجه ( ۱۹۸۹ ) ( ۱۳۲۰ ) ( ۱۹۲۳ ) جه (۱۹۸۹ ) حم (۱۳۲۹ ) (۱۳۲۰ ) (۲۶۳۲ ) (۲۶۷۶ ) (۲۶۷۲ ) (۲۶۷۲ ) .

<sup>(</sup>١) (مخيلة) هي: سحابة فيها رعد وبرق، يخيل إليه أنها ماطرة.

<sup>(</sup>٢) (مستجمعاً): المستجمع: المجد في الشيء.

<sup>(</sup>٣) (لهواته): جمع لهاة، وهي: اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك.

فِي وَجْهِهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَىٰ النَّاسَ، إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ، فَرِحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ، عَرَفْتُ فِي فَرِجُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذِّبٍ قَوْمٌ إِلرِّيحٍ، وَقَدْ رَأَىٰ قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا).

وَ اَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نُصِرْتُ الْسَّبَا(۱)، وَأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ(۲)). [خ٥٦٥/ م٠٠٠]

مَا اللّٰهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ، عُرِفَ ذَلِكَ في وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ. [خ١٠٣٤]

\* \* \*

مَرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (۱) تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، يَقُولُ: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (۱) تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا).

• صحيح.

٥٦٣٥ - (د جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَأَىٰ سَحَاباً

٥٦٣٢ - (١) (الصبا) هي: الريح الشرقية.

<sup>(</sup>٢) (الدبور) هي: الريح الغربية.

٥٦٣٣ وأخرجه/ حم(١٢٦٢٠) (١٢٦٢١).

١٠٧١٤) وأخرجه/ حم(٧٤١٣) (٧٦٣١) (٩٢٩٩) (٩٦٢٩) (١٠٧١٤).

<sup>(</sup>١) (من روح الله): أي: من رحمته بعباده.

٥٦٣٥ وأخرجه/ حم (٢٥٥٧٠) (٢٥٨٦٤).

مُقْبِلاً مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، حَتَّىٰ مُقْبِلاً مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنْ أَمْطَرَ يَسْتَقْبِلَهُ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ)، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! سَيْباً(۱) نَافِعاً) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَشَفَهُ الله وَ الله وَلَمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ! سَيْباً(۱) نَافِعاً) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَشَفَهُ الله وَلَمْ وَلَمْ يُمْطِرْ، حَمِدَ الله عَلَىٰ ذَلِكَ. [د ٢٨٨٩ع]

□ وعند أبي داود: (صَيِّباً (٢) هَنِيئاً) ولم يذكر الجملة الأخيرة.

### • صحيح.

وَمُونَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِك، وَلَا تُهْلِكُنَا اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِك، وَلَا تُهْلِكُنَا اللَّهُمَّ! وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِك، وَلَا تُهْلِكُنَا اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِك، وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِك، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِك).

### • ضعيف.

وَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَأَتَيْتُ أَنَساً فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! ظُلْمَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: مَعَاذَ اللهِ! هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: مَعَاذَ الله! إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ. [11913]

### • ضعيف.

[انظر: ١٤٤٦٥ في النهي عن سب الريح.

وانظر: ١٧١١، ١٧١٣ التعوذ عند الظلمة الشديدة].

<sup>(</sup>١) (سيباً): أي: مطراً جارياً علىٰ وجه الأرض من كثرته.

<sup>(</sup>٢) (صيباً) هو: ما سال من المطر.

٥٦٣٦ وأخرجه/ حم(٥٧٦٣).

# ٨ ـ باب: تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب

وَأَبَيضُ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ<sup>(۱)</sup> الْيَتَامِیٰ عِصْمَةٌ لَلاَّرَامِلِ<sup>(۲)</sup> [خمار الْعَمَامُ الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامِیٰ عِصْمَةٌ لَلاَّرَامِلِ (۲) وَأَبِيضُ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

□ وفي رواية معلقة: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّىٰ يَجِيشَ (٣) كُلُّ مِيزَابٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

# ٩ ـ باب: ليست السنة بأن لا تمطروا

البُستِ قَالَ: (لَبْسَتِ السَّنَةُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَبْسَتِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى ا

٥٦٣٨ وأخرجه/ جه(١٢٧٢)/ حم(٥٦٧٣).

<sup>(</sup>١) (ثمال) هو: العماد والملجأ والمعين.

<sup>(</sup>٢) (عصمة للأرامل): أي: يمنعهم مما يضرهم، والأرامل: جمع أرملة، وهي الفقيرة التي لا زوج لها، وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاً.

<sup>(</sup>٣) (يجيش): أي: يتدفق ويجري.

٥٦٣٩ وأخرجه/ حم(٥١١) (٣٠٧٨) (٤٥٧٨).

<sup>(</sup>١) (السنة): المراد بها هنا: القحط.

# ١٠ ـ باب: ما جاء في السحاب والبَرَد والرعد

• ٦٤٠ - (حم) (ع) عَنْ أَنَسِ قَالَ: مُطِرْنَا بَرَداً، وَأَبُو طَلْحَةَ صَائِمٌ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ: أَتَأْكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا بَرَكَةٌ.

• إسناده صحيح.

وَعَن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إِلَىٰ جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ شَيْخٌ جَمِيلٌ جَالِساً إِلَىٰ جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ شَيْخٌ جَمِيلٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ، وَفِي أُذُنَيْهِ صَمَمٌ - أَوْ قَالَ: وَقْرٌ - أَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَوْسِعْ لَهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُنَاكً، فَقَالَ لَهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُنَاكً، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَتَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَمَيْدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَتَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَىٰ الشَّيْخُ: صَمَيْدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يُنْشِئُ السَّحَابَ، فَيَنْطِقُ مَنْ الشَعْقِ، وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ).

• إسناده صحيح.

الله عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ: (طَالَقَ اللهِ عَنْ عُدَيْقَةٌ).
 الإَذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً (١) ، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ).

• إسناده معضل.

معنه عنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: شُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: شُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ. [ط١٨٦٩]

٥٦٤٢ ـ (١) (أنشأت بحرية): أي: ظهر الغيم من جهة البحر، ومعنى تشاءمت: أي: اتجهت باتجاه الشام، ومعنى غديقة: أي: مطر غزير يدوم لأيام.



### ١ \_ باب: سبب مشروعية صلاة الخوف

عُرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْماً مِنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْماً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيداً، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذلك، فَذَكَرَ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذلك، فَذَكَرَ فِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً هِيَ أَحَبُ ذلك لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قالَ وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلَادِ.

فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَالَ: صَفَّنَا صَفَّنِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ الصَّفُ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ الصَّفُّ الصَّفُّ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، الأَوَّلُ، وَقَامَ اللهِ ﷺ وَكَبَرْنَا، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، الثَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

□ وفي رواية: فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ

**١٦٤٥ وأخرجه/ ن(١٥٤٦) (١٥٤٧)/ جه(١٢٦٠).** 

وَالصَّفُّ الَّذِىٰ يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِي عَيْ السُّجُودِ وَقَامُ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ النَّيِيُ عَلَيْهِ، الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً فِي الرَّكُعةِ لَمُ النَّينُ عَلَيْهِ، الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً فِي الرَّكُعةِ الأُولَىٰ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهُجُودِ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ السُّجُودِ، وَالصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَؤَخَّرُ الصَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمُ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَؤَخَّرُ وَسَلَّمُ الْمَؤَخَّرُ الصَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ، فَلَمَّا جَمِيعاً.

قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

[وانظر: ٢٧٦٥، ١٨٦٥].

وَلَنْ وَمَنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَا اللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا الللللللّٰ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ

□ وفي رواية قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَل نَجْدٍ،

٥٦٤٥ ـ وأخرجه/ حم(١٤٩٢٨).

فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (')، فَنَزَل رَسُولُ اللهِ عَنْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : (إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتَا اللهُ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

□ وذكر البخاريُّ اسْم الرَّجُل وهو: غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ

وَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ صَلَّىٰ مَلْهُ مَلْهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهَ اللَّهِ عَلْهَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ.

وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ جَابِراً حَدَّثَهُمْ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةً.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ: سَمِعْتُ جَابِراً: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَىٰ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَحْلٍ، فَلَقِيَ جَمْعاً مِنْ غَطَفَانَ، فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَصَلَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَكْعَتَيْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَصَلَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَكْعَتَيْ الْخَوْفِ.

<sup>(</sup>١) (العضاه) هي: كل شجرة ذات شوك.

<sup>(</sup>۲) (صلتاً): أي: مسلولاً.

 <sup>(</sup>٣) (شام السيف): معناه: رده في غمده، يقال: شام السيف: إذا سله وإذا أغمده؛ فهو من الأضداد.

وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقَرَدِ. [خ معلق ١١٢٥ ـ ٤١٢٧]

مَحَمَّدٍ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ عَيْثِ فِي غَزْوَةِ
 بني أَنْمَارٍ.

مَعَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ. [خ معلق ١٣٧]

وَعَدْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوُلَاءِ صَلَاةً ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَيْلَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ، فَيُصَلِّي مِيلًا فِفَةٍ مِنْهُمْ، وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ، قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فِيصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ رَكْعَةً وَلِلنَّي يَعِيْ رَكْعَةً وَلِلنَّي عَيْقَ رَكْعَتَانِ. [ت٥٤٣/ ن١٥٤٣]

### • صحيح.

• ٥٦٥ ـ (د ن) عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا الظُّهْرَ، فَقَالَ بِعُسْفَانَ، وَعَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَقَالَ

٥٦٤٩ ـ وأخرجه/ حم(١٠٧٦٥).

٥٩٥٠ وأخرجه/ حم (١٦٥٨٠ ـ ١٦٥٨٢).

الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصِبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصِبْنَا غَفْلَةً، لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ، فَصَفَّ الْعَصْرُ، قَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَفِّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفِّ آخَرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامُوا، سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ، فَلَمَّا صَلَّىٰ هَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ وَقَامُ الْآخِرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّىٰ هَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الْآخِرِينَ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الْآخِيرَ إِلَىٰ مَقَامِ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ مَقَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الْأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ الْآخِينَ وَلَاصَفُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ اللَّوْ وَلَكِي يَلِيهِ وَوَقَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكَعُوا جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً. وَقَامُ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، فَسَلَمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً. وَقَامَ الْآخِونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً. وَصَلَاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْم. [1033]

النسائي: فَكَانَتُ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ.

□ وزاد في الأخرىٰ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ.

• صحيح.

### ٢ ـ باب: كيفيات صلاة الخوف

وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ مِلْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا،

۱۵۲۵\_وأخرجه/ د(۱۲۲۳)/ ت(۲۵۵)/ ن(۱۵۳۷) (۱۵۳۸)/ مي(۱۵۲۱)/ ط(۲۶۲)/ حم(۲۵۹) (۱۳۷۲) (۲۳۷۷) (۱۳۷۲).

فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. [خ٣٢٦ (٩٤٢)/ م٣٨٩]

□ وفي رواية لهما: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالاً قِيَاماً عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَاناً. زاد البخاري: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. وزاد مسلم: (تُومِئ إيمَاءً). [خ٥٣٥]

□ وفي رواية للبخاري في أوله: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ..».

□ وفي رواية له: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا قِيَاماً وَرُكْبَاناً). [خ٩٤٣]

□ وفي رواية له: قَالَ ابْنُ عُمَر: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلِّى الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، فَإِذَا صَلَّىٰ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، فَإِذَا صَلَّىٰ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّىٰ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [خ٥٣٥٤] يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [خ٥٣٥٤]

الْقِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، الْقِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْ اللَّهُ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً،

۲۰۲۰ \_ وأخـــرجـــه/ د(۱۲۳۷) (۱۲۳۹)/ ت(۲۰۵) (۲۲۵)/ ن(۱۵۳۵) (۱۵۳۵)/ جه(۱۲۰۹)/ می(۱۵۲۲) (۱۵۲۳)/ ط(٤٤١)/ حم(۱۵۷۱ \_ ۱۵۷۱۲).

وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ في مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤُلَاءِ إِلَىٰ مَقَامِ أُولئِكَ، فَيَجِيءُ أُولئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ. اللهَ عَلَمُ المَاكَةُ اللهُ عَلَمُ المَاكَةُ اللهُ المَّاكِةُ المَّاكِةُ المَاكَةُ المَاكِةُ المَاكَةُ المَاكُونَ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكَةُ المُنْ المَاكَةُ المَاكِمُ المَاكَةُ المَاكِمُ المُنْ المَاكِمُ المَاكَانُ المُنْ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المِنْ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المِنْ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَاكِمُ المُعْلَمُ المَ

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحِابِهِ في الخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ. فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ.

مَّوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّىٰ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّىٰ صَلَاةً الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَجَاءَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ وَجَاءَ الْطَائِفَةُ الأُخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ التَّيِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الرَّكْعَةَ التَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

370 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ، فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمْ، وَسَجَدُوا مَعَهُ، والنَّاسُ كُلُّهُمْ في وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، والنَّاسُ كُلُّهُمْ في صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

\* \* \*

٥٦٥ \_ وأخرجه / د(١٢٣٨) / ت(٥٦٧) / ن(١٥٣٦) / ط(٤٤٠) حم(٢٣١٣٦). ١٥٥٥ \_ وأخرجه / ن(١٥٣٣).

0700 - (د ن) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَّانِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَوَصَفَ فَقَالَ: صَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفِّ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٍ أُخْرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفِّ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٍ أُخْرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً.

🗆 وهو عند أبي داود مختصر. وزاد فيه: وَلَمْ يَقْضُوا. [د٢٤٦]

□ وفي رواية للنسائي: أن حُذَيْفَةُ قَامَ، وصفهم صَفَّيْنِ.. وفيها: وَلَمْ يَقْضُوا. [ن٩٢٩]

### • صحيح.

٥٦٥٦ ـ (ن) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ... مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ (الحديث قبله).

### • صحيح بما قبله.

٥٦٥٧ - (دن) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّاةً الْخَوْفِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ مَرْوَانُ: مَتَىٰ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَرْوَانُ: مَتَىٰ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مُقَابِلَ الْعَدُوّ، وَظُهُورُهُمْ صَلَاةِ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرُ وَا جَمِيعاً، الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِل الْعَدُوّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُبَّرُوا جَمِيعاً، الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِل الْعَدُوّ، وَتَعْتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، الْعَدُوّ، وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، الْعَدُوّ، وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ،

٥٥٥٥ \_ وأخرجه/ حم (٢٣٢٦٨) (٢٥٣٣٢) (٢٣٨٩) (٢٣٤٣٢) (٤٥٤٣٢).

٥٦٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٨٢٦٠).

ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَىٰ الْعَدُوِّ فَوَكَعُوا وَسَجَدُوا، فَقَابِلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، فَوَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكُعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكُعُوا مَعَهُ، وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ. ثُمَّ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ. ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَسَلَّمُوا جَمِيعاً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي وَسَلَّمُوا جَمِيعاً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعَدُوّ، وَرَعُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمُوا جَمِيعاً، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُعَةٌ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ وَالَالِهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ الْعَدُونَ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَالَتُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْكُوا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ رَحْعَةٌ وَالْمَعْتُونُ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ال

□ ونص النسائي: فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

□ وفي رواية لأبي داود: فذكر معناه، وَقَالَ فِيهِ: حِينَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ: فَلَمَّا قَامُوا مَشَوْا الْقَهْقَرَىٰ إِلَىٰ مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ. [١٢٤١]

### • صحيح.

مروه و النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي خَوْفٍ الظَّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أُولَئِكَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أُولَئِكَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْلَئِكَ فَصَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

٥٩٥٨ وأخرجه/ حم (٢٠٤٠٨) (٢٠٤٩٧).

🛘 ورواية النسائي مختصرة.

• صحيح.

وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفَّا خَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّىٰنِ، صَفّاً خَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَوُّلَاءِ إِلَىٰ مَكَانِ هَوُلَاءِ، وَجَاءَ وَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا. [ن١٥٣٢]

• صحيح.

مَعْرَتُ مِنَ مَصَلَاةِ أَخْرَاسِكُمْ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ، كَصَلَاةِ أَخْرَاسِكُمْ (١) هَوُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَوُلَاءِ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَباً. قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعاً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَاماً ثُمَّ رَكُعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَاماً أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، شَمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ صَلَاتِهِمْ، شَمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَاماً لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِالتَّسْلِيمِ.

• حسن صحيح.

٥٦٦١ - (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ

**٥٦٥٩** وأخرجه/ حم (٢٠٦٣) (٢٢٦٤) (٢١٥٩٢).

٥٦٦٠ وأخرجه/ حم(٢٣٨٢).

<sup>(</sup>١) (أخراسكم): في النسخة النظامية (أحراسكم) وفي «القاموس»: رجل خرس: لا ينام الليل.

صَلاةَ الْحَوْفِ، قَامَ فَكَبَّرَ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ يُسَلِّمُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ يُسَلِّمُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ اللهِ عَيْنِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَصَغُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ وَصَلَّىٰ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ. [1080، 1080]

### • صحيح.

٥٦٦٢ - (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُوْفِ: (أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ لَمْ يُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتِهُ، وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ صَلَّىٰ صَلَاتَهُ، وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ: كَانَ خَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ: الرَّاكُفَةَ.

### • صحيح.

٥٦٦٣ - (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ، فَرَفَعُوا، ثُمَّ سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ،

**٥٦٦٣** وأخرجه/ حم(٢٦٣٥٤).

ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَىٰ، حَتَّىٰ قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَقَامُوا فَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَصَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَصَلَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعاً، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعاً، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعِهُ سَرِيعاً كَأَسْرَعِ الْإِسْرَاعِ جَاهِداً لَا يَأْلُونَ سِرَاعاً، ثُمَّ الثَّاسُ فِي الثَّاسُ فِي الشَّهُ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَةِ كُلِّهُ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا.

■ وعند أحمد: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ، قَالَتْ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ صِدْعَيْنِ، فَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ تُجَاهَ الْعَدُوِّ.. الحديث.

#### • كلاهما حسن.

كَانَتُ لِلنَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ بِهِمْ صَلَىٰ بِهِمْ صَلَىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ مَلَىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ وَصَفَّ خَلْفَهُ، صَلَّىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوُلَاءِ حَتَّىٰ قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَوُلَاءِ، وَصَلَّىٰ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِي عَلَيْهُ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ. [ن٥٤٥، ١٥٤٥]

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّىٰ بِهِمْ

<sup>،</sup> ۱۹۱۵ و أخرجه / حم (۱۶۱۸۰) (۱۶۶۳۱) (۱۰۱۹).

رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْآخَرِينَ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [ن١٥٥١، ١٥٥٣]

### • صحيح.

ورد الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ مَسْتَقْبِلَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا صَفَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، وَصَفُّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوّ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الْآخِرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَوُلَاءِ الْعَدُوّ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامُوا مُقَامَ هَوُلَاءِ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا، فَقَامُوا مَقَامَ فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا، فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ وَالْمَوْا.

#### • ضعيف.

وَصَلَّىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ هَكَذَا، وَصَلَّىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ هَكَذَا، إلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، مَضَوْا إِلَىٰ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ هَوُلَاءِ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مَقَامِ أُولَئِكَ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مَقَامِ أُولَئِكَ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً.
أولئِك، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً.

#### • ضعيف.

وَمَارٍ قَبْلَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سِتَّ مِرَارٍ قَبْلَ صَلَاةً الْخَوْفِ، وَكَانَتْ صَلَاةً الْخَوْفِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ. [حم١٥٧٥]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٦٦٥ وأخرجه/ حم(٣٥٦١) (٣٨٨٢).

٥٦٦٨ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَحْلٍ، فَرَأُوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْجَارِثِ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالسَّيْفِ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْجَارِثِ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ: (اللهُ وَ لَكِنْ )، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: (اللهُ وَ لَكِنْ )، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي)؟ قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَيَحِيْ فَقَالَ: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي)؟ قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: لا ، وَلَكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا قِلَا اللهُ )؟ قَالَ: لا ، وَلَكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ )؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنِي أُعَاهِدُكَ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ )؟ قَالَ: فَذَهَبَ إِلَىٰ اللهُ أَعُلَىٰ سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَىٰ أَعُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَىٰ سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَىٰ أَصُولَ اللهِ عَلْمِ غَيْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

فَلَمَّا كَانَ الظُّهْرُ أَوْ الْعَصْرُ صَلَّىٰ بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَكَانَ فَصَلَّىٰ بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رُسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ الل

### • حديث صحيح.

٥٦٦٩ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنَ ارْضِ بَنِي سُلَيْم، فَصَفَّ النَّاسُ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا يُوَازِي الْعَدُوَّ، وَصَفّاً خَلْفَهُ فَصَلَّىٰ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ حَلْفَهُ صَفَّىٰنِ: صَفّاً يُوَازِي الْعَدُوَّ، وَصَفّاً خَلْفَهُ فَصَلَّىٰ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَوُلَاءِ، إِلَىٰ مَصَافً هَوُلَاءِ، وَهَوُلَاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلَاء، وَهَوُلَاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلَاء، وَهَوُلَاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلَاء، وَهَوُلاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلاء، وَهَوُلاء إلَىٰ مَصَافً هَوُلاء، وَهَوُلاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلاء، وَهَوُلاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلاء ، وَهَوُلاء إِلَىٰ مَصَافً هَوُلاء ، وَهَوَلاء إِلَىٰ مَصَافً

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ٣ ـ باب: من قال بتأخير الصلاة

وَقَالَ أَنسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ الصَّلَةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ، فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا مُوسَىٰ، فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الشَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الشَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الشَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ اللَّهُوْتُ.

وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ؛ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً). [صلاة الخوف، باب ٥].

رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ. [ط٣٤]

• موقوف على ابن المسيب.

العبادات

## الكِتَابُ الثَّامِنْ

# قصر الصلاة وجمعما وأحكام السفر



### ١ \_ باب: قصر الصلاة

١٣٥٥ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ
 حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ
 السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضِرِ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَىٰ الأَوَّلِ. [خ٣٩٣٥]

زاد عند الدارمي: فَقُلْتُ: مَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَر؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَ عُمْمَانُ.

■ وفي رواية لأحمد: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةً، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَلَمَا وَتُو اللهَ وَتُو اللهَ وَتُو اللهَ وَتُو اللهَ وَاعْتِهِمَا. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّا الضَّلَاةَ اللهُ ولَىٰ. [حم٢٦٠٤٢]

■ وفي رواية له: كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا. [حم٢٦٣٨]

١٩٧٥ وأخرجه/ د(١١٩٨)/ ن(٢٥٦ ـ ٤٥٤)/ مي(١٥٠٩)/ ط(٣٣٧)/ حم(٢٥٩٦٧) (٢٦٢٨٢).

و ۱۷۰ - (ق) عَنْ أَنَسِ رَهِيْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالٍ اللَّهُورَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّلِهِ المَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ (۱) رَكْعَتَيْنِ. [خ۱۰۸۹/ م۱۹۰].

الله الصّلاة عَلَى السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ لِسَانِ نَبيّكُمْ عَيْقَةٍ فِي الْحَضرِ أَرْبَعاً، وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

٥٦٧٧ - (م) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ:
 رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

■ وفي رواية للنسائي: قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَىٰ أَنْ أُصَلِّي؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

مرحم عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ اللَّمْطِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، عَلَىٰ رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً، فَصَلَّىٰ السِّمْطِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، عَلَىٰ رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً، فَصَلَّىٰ رَحُعَتَيْنِ، وَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّىٰ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. [م١٩٢]

۱۲۰۵ و أخــرجــه/ د(۱۲۰۲)/ ت(۲۶۵)/ ن(۲۸۵) (۲۷۱)/ مــي(۱۵۰۷) (۱۵۰۸)/ حم(۱۲۰۷) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱) (۱۲۰۸۱).

<sup>(</sup>١) (بذي الحليفة): ذو الحليفة: قرية بظاهر المدينة على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة أكيال. (انظر: «المعالم الأثيرة» لشراب).

۲۷۲۰\_وأخـرجـه/ د(۱۲۶۷)/ ن(۵۵۵) (۱۶۶۱) (۱۶۶۱)/ جـه(۱۲۰۸)/ حم(۲۱۲۲) (۲۱۲۷) (۲۲۲۳) (۲۳۳۳).

۱۱۲۵ و أخرجه / ن(۱۱۲۲) (۱۲۲۳) حم (۱۲۸۱) (۱۹۹۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۷) (۱۱۱۳) (۱۱۳۳) (۱۲۹۳) (۱۲۹۳) (۱۲۹۳) (۱۲۹۶) .

۸۷۲۵ ـ وأخرجه/ ن(۱۶۳۱)/ حم(۱۹۸) (۲۰۷).

٩٧٦٥ ـ (م) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ مَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ـ شُعْبَةُ الشَّاكُ ـ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [١٩١٦]

• ١٨٠ - (م) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ ﴾ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ ﴾ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ ﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ تَصَدَقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ).

#### \* \* \*

مَنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ مِنْ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ رَكُعَتَيْنِ.

□ ولفظ النسائي: «مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ» و«بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ».

### • صحيح.

٣٦٨٢ - (ن جه) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي!

٥٦٧٩ وأخرجه/ د(١٢٠١)/ حم(١٢٣١٣).

۱۸۰۰ و أخرجه ( ۱۱۹۹ ) (۱۲۰۰ ) ( ۳۰۳۳) ( ۱۲۳۰ ) جه (۱۰۶۰ ) می (۱۰۶۰ ) حم (۱۷۲ ) (۲۲ ) (۲۲ ) (۲۲ ) .

١٨٦٥ ـ وأخرجه/ حم(١٨٥٢) (١١٩٥) (١١٩٣) (٣٣٣٤) (٣٤٩٣).

١٨٢٥ - وأخرجه/ ط(٣٣٦)/ حم(٣٣٣٥) (٣٨٦٥) (٣٥٣١).

إِنَّ اللَّهَ وَجَلَّكَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّداً عِيلَةٍ يَفْعَلُ. [1.77 4- /1888]

□ وفي رواية للنسائي: قَالَ: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ وَعَلِلٌ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمْ ﴾ [النساء: ١٠١] فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا: أَنَّ اللهَ وَ إِلَى اللَّهَ وَ إِلَّا أَنْ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. [٤٥٦]

### • صحيح.

٥٦٨٣ - (ن) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَكْعَتَيْن، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْن ﴿ فِيْ اللَّهُمَا . [[5/431]

• صحيح الإسناد.

٥٦٨٤ - (ن جه) عَنْ عُمَرَ بن الخطاب قَالَ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَىٰ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَر رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ) عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[ن۱۰۱۵، ۱۰۳۹، ۲۵۱۵ جه۳۲، ۱۰۲۵]

٥٦٨٥ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ وَإِلَّا فَرَضَ لَكُمْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَر رَكْعَتَيْن . [حم ۹۲۰۰]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٩٨٤ وأخرجه/ حير(٢٥٧).

وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعاً، قَالَ: قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعاً، قَالَ: قَالَ اللهِ عَبَّاسٍ: فَمَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً؟ كَمَنْ صَلَّىٰ فِي الْحَضرِ الْبُنُ عَبَّاسٍ: فَمَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً؟ كَمَنْ صَلَّىٰ فِي الْحَضرِ رَحْعَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ إِلَّا مَرَّةً حَيْثُ صَلَّىٰ رَحُعَتَيْنِ، وَصَلَّىٰ النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً. [حم٢٦٦، ٢٢٦٢، ٣٢٦٨]

#### • إسناده ضعيف.

٥٦٨٧ - (حم) عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ السَّغَ السَّفَرِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

### • صحيح لغيره.

وفي رواية: عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْنَا: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَعْرِبِ ثَلَاثًا، قَقُلْنَا: مَا صَلَاةُ الْمُعْرِبِ ثَلَاثًا، قَلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِنِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانًا قُلْتُ: مَكَانًا فَلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِنِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانًا فَلْتُ فَقَالَ: مَكَانًا فَقُالَ: فَيْهِ وَنَبِيعُ فِيهِ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: يَا أَيُهَا الرَّجُلُ! كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ لَا لَا أَدْدِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لَ كُعْتَيْنِ، وَرَأَيْتُ نَبِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي فَرَائِيتُ نَبِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي لَكُعْتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ اللهِ مَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَلْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ السَّهِ مَا رَحْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَلْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ السَّهُ حَسَنَةً كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ اللهِ الْعَرَابِ: ٢٤].

#### • إسناده حسن.

٥٦٨٨ - (حم) عَن أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَبُو مُوسَىٰ بِأَصْحَابِهِ، وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ

فَقَرَأً مِائَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكْعَةٍ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَى حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ قَدَمَهُ، وَأَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [حم۲۰۲۰]

• رجاله ثقات.

٥٦٨٩ - (حم) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: أَنَّ فَتَىٰ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي السَّفَرِ؟ فَعَدَلَ إِلَىٰ مَجْلِسِ الْعُوقَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْفَتَىٰ سَأَلَنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَاحْفَظُوا عَنِّي: مَا سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَفَراً؛ إِلَّا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ـ قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَاه يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ـ ثُمَّ يَقُولُ: (يَا أَهْلَ مَكَّةَ! قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ) ثُمَّ غَزَا حُنَيْناً وَالطَّائِفَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ جِعِرَّانَةَ فَاعْتَمَرَ مِنْهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

ثُمَّ غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَحَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن \_ قَالَ يُونُسُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ \_ وَمَعَ عُثْمَانَ ضَالِيَّة صَدْرَ إِمَارَتِهِ \_ قَالَ يُونُسُ رَكْعَتَيْنِ: إِلَّا الْمَغْرِبَ \_ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ ظَيُّهُ صَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعاً. [حم ۲۸۹۱، ۱۹۸۷]

• إسناده ضعيف، ولبعضه شواهد.

[وانظر: ٤٠٩٨].

### ٢ ـ باب: مدة القصر ومسافته

الصلاة.  $\square$  وفي رواية للبخاري: أقمنا مع النبي ﷺ عشراً  $\square$  نقصر الصلاة.

■ زاد الدارمي: وذلك فِي حَجَّةِ الْوَدَاع.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَىٰ قَالَ: أَقَامِ النَّبِيُّ عَقَىٰ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقُطُّ وَالْنَبِيُّ عَقَىٰ تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [خ٠٨٠٠] يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [خ٠٨٠٠] 
□ وفي رواية له: قال: أقام النَّبِيُ عَقَىٰ بمكة تسعة عشرَ يوماً

ا وقي روايه له. قال: اقام النبِيِّ ﷺ بمكه نسعه عشر يوما يصلي ركعتين.

■ زاد الترمذي، وابن ماجه: فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَعاً.

■ وفي رواية لأبي داود: سَبْعَ عَشْرَةً.

وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ. وَابْنِ عَبَّاسٍ: أنهما كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

۱۹۰۰ و أخــرجـه/ د(۱۲۳۳)/ ت(۵۶۸)/ ن(۱۲۳۷)/ جـه(۱۲۰۷)/ جـه(۱۲۰۷)/ می(۱۰۱۰)/ حم(۱۲۹۲) (۱۲۹۷) (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>۱) (عشراً): قال القاضي عياض: عند النسفي: بضع عشرة، وهو الصواب. 190۸) (۱۹۵۸) جـم(۱۹۵۸) حـم(۱۹۵۸) حـم(۱۹۵۸) (۲۸۸۶) (۲۸۸۶) (۲۸۸۶) (۲۸۸۶) (۲۸۸۶) (۲۸۸۶)

قَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حَتَّىٰ نَدْخُلَهَا.

[خ. تقصير الصلاة، باب ٥]

\* \* \*

بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ
 بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

• صحيح.

ورجه عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ. [جه١٠٦٧]

• حسن صحيح.

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: (يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعاً، فَإِنَّا قَوْمٌ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: (يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعاً، فَإِنَّا قَوْمٌ يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: (يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعاً، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ).

• ضعيف.

١٩٧٥ - (د ن جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. [د١٣١١/ ن١٤٥١/ جه٢٠٧٦]

• ضعيف منكر.

٥٦٩٤ وأخرجه/ حم(١٤١٣٩).

٥٦٩٥ وأخرجه/ حم(٦٠٦٣).

٥٦٩٦ وأخرجه/ حم(١٩٨٧٨).

مروم عنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْن، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

[حم٥٥١، ١٦٠، ٥٧٥، ١٤٣٣]

• إسناده صحيح.

مَعْمَرٍ أَمِيراً عَلَىٰ فَارِسَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَكَتَبَ مَعْمَرٍ أَمِيراً عَلَىٰ فَارِسَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

• إسناده ضعيف.

• إسناده صحيح.

٧٠١ - (ط) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَىٰ
 ريمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

□ وفي رواية: إِلَىٰ ذَاتِ النَّصُبِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ النَّصُبِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ الْرَبْعَةِ بُرُدٍ.

• إسناده صحيح.

٧٠٢ - (ط) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

□ وفي رواية: كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.

• إسناده صحيح.

٣٤٠٣ ـ (ط) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

كَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ.

[ط٣٤٥]

• إسناده منقطع.

مَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْتاً، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

• إسناده صحيح.

الله عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيْ عُمْرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؛ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. [ط٣٤٧]

• إسناده صحيح.

٧٠٧ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ
 لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

٨٠٥ - (ط) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ
 مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا وَتُومٌ سَفْرٌ.
 [ط٣٤٩]

• إسناده صحيح.

٧٠٩ - (ط) عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ

عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّىٰ لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا. [ط٥٦] عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّىٰ لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا. [ط٥٦]

### ٣ \_ باب: قصر الصلاة بمنيً

- □ ولمسلم: وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ، أَوْ سِتَّ سِنِينَ.
- □ وله: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الإِمَامِ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّىٰ مَعَ الإِمَامِ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّىٰ وَحُدَهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن..
- وفي رواية لأحمد: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ عُمَرَ، فَكَانَا
   لَا يَزِيدَانِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلَّالاً فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي.

[حم ۲۹۸، ۲۹۸ه]

النّبِيُّ ﷺ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، آمَنَ ما كَانَ (۱)، بِمِنیٰ رَكْعَتَیْنِ. [خ۳۸۳/ م۱۹۹]

- □ وفي رواية للبخاري: ونحنُ أكثرُ ما كنَّا قطُّ وآمَنُهُ. [خ١٦٥٦]
- □ ولمسلم: قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنى،

۰۷۱۰ و أخرجه / ن(۱۶۶۷) (۱۶۶۹) (۱۶۵۰) مي(۱۵۰۱) (۱۸۷۵) / ط(۳۰۰) (۱۸۱۸ مـرســلاً // حــم(۳۵۳) (۲۵۲۶) (۲۷۲۰) (۸۸۸) (۱۶۰۱) (۸۷۱۵) (۲۱۲۵) (۲۲۰۰) (۲۲۵) (۲۲۵۲) (۲۵۳۲).

۱۱۷ه و أخرجه ( ۱۹۲۵) / ت (۱۸۲۲) مي (۱۶٤۵) (۱۶٤۵) / حم (۱۸۷۲۷) (۱۸۷۲۱) . (۱۸۷۳۱) (۱۸۷۳۱)

<sup>(</sup>١) (آمن ما كان): أي: في أكثر الأوقات أمناً. فليس القصر مختصاً بالخوف.

وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

\* \* \*

٧١٣ - (د) عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنَىٰ مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ، لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ، لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ، لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ لِيعُلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ.
 الصَّلَاة أَرْبَعٌ.

• حسن.

• صحيح بما بعده.

٥٧١٥ - (ت) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ

۱۹۲۷ و أخرجه / د(۱۹۲۰) ن(۱۶۲۸) مي(۱۸۷۶) حم (۳۰۹۳) (۳۰۹۳) (٤٠٠٤) (٤٠٠٤) (۲۰۳٤) (۲۰۳۶) (۲۰۳۶)

٥٧١٤ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤٦٤) (١٢٤٧٨) (١٢٧١٨).

٥٧١٥\_ وأخرجه/ حم(١٩٩٥٩).

عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ \_ أَوْ ثَمَانِيَ ثَمَانِي ثَمَانِي وَرَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ \_ أَوْ ثَمَانِيَ ثَمَانِي أَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ \_ أَوْ ثَمَانِي ثَمَانِي اللهِ عَلَيْنِ .

• صحيح بما قبله.

٧١٦ - (د) عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّىٰ بِمِنَّىٰ أَرْبَعاً، لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

• ضعيف.

٧١٧ - (د) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَناً.

• ضعيف.

٥٧١٨ - (د) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ،
 وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، صَلَّىٰ أَرْبَعاً. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ.

• ضعیف

٥٧١٩ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ لَهُ اللهِ مَلَىٰ بِمِنَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ لَهُ مَلَىٰ بِمِنَىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ فَي عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي مَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَهَّلُ فِي بَلَدٍ؛ فَلْيُصَلِّ صَلَاةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ؛ فَلْيُصَلِّ صَلَاةً المُقِيمِ).
 [حم ٤٤٣، ٥٥٥]

• إسناده ضعيف.

عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًا، قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًا، قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ دَارِ النَّدُوةِ. قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً، فَإِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مِنَىٰ وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَىٰ خَرَجَ إِلَىٰ مِنَىٰ وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَىٰ خَرَجَ إِلَىٰ مِنَىٰ وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَىٰ الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ خَرَجَ إِلَىٰ مِنَىٰ الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ أَنَمَ الصَّلَاةَ بِمَكَة بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ عَمَّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ عَمَّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَا لَهُ أَنَّ مَلَاهُ وَعُمْرَ وَعُمَرَ عَلَىٰ كَالَةُ لَهُ مُنَا أَنَّهُ أَنَّهُ الْمَا بِنَا أَرْبَعَا أَنَهُ لَهُ عَيْبُ، قَالَ: فَعَلَا اللَّهُ عَيْبُ، قَالَ: فَطَالَ اللَّهُ عَلْكَ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعاً.

#### • إسناده حسن.

الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ الْمُورُ سَفْرٌ، ثُمَّ مَلَ بُنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَّىٰ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا. [419]

□ وفي رواية: عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ... مثله.

[وانظر: ٧٥٣٠].

### ٤ \_ باب: التطوع في السفر

وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ وَهُمَّا فَقَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ وَهُمَّا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَ عَاضِم أَرَهُ يُسَبِّحُ (أَ) في السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَ عَاضِمُ أَرَهُ يُسَبِّحُ (أَ) في السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ فَقَالَ: وَخُرُهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾. [خ١١٠١/ م١٨٩]

□ وللبخاري: قال ابنُ عُمَرَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ الْحَالَ اللهِ السَّفَرِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ولمسلم: عن حفص بْنِ عاصم قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَةً. قَالَ: فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ عَتَىٰ بِنَ الْقِهَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ حَتَىٰ جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ صَلَاتِي. يَا ابنَ أَخِي! إِنِّي صَحِبْتُ وَسَلِي اللهُ، وَصَحِبْتُ مُسَبِّعاً لأَتْمَمْتُ صَلَاتِي. يَا ابنَ أَخِي! إِنِّي صَحِبْتُ مُسَلِّ وَسُولَ اللهِ وَسَجِبْتُ عُمَلَ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَر وَصَحِبْتُ عُمَر وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَر وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَسَعِيْتُ عَمْنَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ وَسَعِرْتُ عُثَىٰ وَسُولِ اللهُ وَلَا اللهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ اللهُ وَسَعْنَ فَالَ اللهُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

٧٧٣ ـ (خـ): وَرَكَعَ النَّبِيُّ وَيُنَا لَا لَكُمْتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ. [خ. تقصير الصلاة، باب ١٢]

\* \* \*

۲۲۷۰ و أخرجه/ د(۱۲۲۳)/ ت(۵۶۶)/ ن(۱۶۵۷)/ جه(۱۰۷۱)/ حم(۵۷۲۵) (۱۲۷۵) (۲۲۹۵) (۲۲۹۵) (۲۲۹۵)

<sup>(</sup>١) (يسبح): أي: يصلي النوافل الراتبة قبل الفروض وبعدها.

٧٧٢٤ - (ن) عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَضِلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ.

### • حسن صحيح.

٥٧٢٥ ـ (د ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَراً، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الطُّهْرِ.

#### • ضعيف.

٥٧٢٦ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَضِرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

• منكر، وفي «الزوائد»: إسناده حسن.

السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
 وَبَعْدَهَا.

• ضعيف الإسناد، منكر المتن.

۵۷۲۱\_ وأخرجه/ ط(۳۵۲).

٥٧٧٥ وأخرجه/ حم (١٨٥٨٣) (١٨٦٠٥).

٥٧٢٦ وأخرجه/ حم(٢٠٦٤).

٥٧٢٨ - (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي الْحَضِرِ الظُّهْرَ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضِرِ الظُّهْرَ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ، هِيَ وِتْرُ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ، هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

• ضعيف الإسناد، منكر المتن، وقال الترمذي: حسن.

### ٥ \_ باب: التطوع في السفر على الدواب

٩٧٢٩ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّة، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَجِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَقُلْتُ: خَشِيتُ اللهِ بَنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ اللهِ بَيْكُ اللهِ بَنْ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ اللهِ بَيْكُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ أَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ. الْبَعِيرِ.

□ وفي رواية لهما: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةً يُصَلِّي

٥٧٢٨ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٣٤).

۱۹۲۷ه و أخرجه / د (۱۹۲۱) (۱۹۲۱) ت (۱۹۷۱) ن (۱۹۸۹ - ۱۹۹۱) (۱۹۳۷)
(۱۹۷۷) (۱۹۷۱) جه (۱۹۰۱) مي (۱۹۰۱) ط (۱۷۷۱) (۱۳۰۵) (۱۳۰۷)

حرم (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹)
(۱۹۷۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲)

في السَّفَرِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِض، وَيُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ. [خ٠٠٠]

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ. اللَّهِ ﴿ [البقرة:١١٥]، وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.

□ وله: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّىٰ عَلَىٰ حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ.

- وفي رواية للنسائي: وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.
- وفي رواية لأحمد: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يوتر نَزَلَ، فَأَوْتَرَ عَلَىٰ الْأَرْضِ. [حم٢٤٧]
- ٥٧٣٠ (ق) عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ السُبْحَةَ بِاللَّيْلِ في السَّفَرِ، عَلَىٰ ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

[خ۱۰۹۳ (۱۰۹۳)/ م۱۰۶]

□ وفي رواية للبخاري: يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذلِكَ في الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ. [خ١٠٩٧]

٥٧٣١ - (ق) عَنْ أَنسِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنساً حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقَيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الشَّامِ، فَلَقَيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا السَّامِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ لَعْبُرِ الْقِبْلَةِ؟ الْجَانِبِ - يَعْنِي: عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ -، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ فَعَلَهُ، لَمْ أَفْعَلْهُ. [خ١١٠٠/ م٢٠٢]

۱۹۳۰ و أخرجه مي (۱۵۱۶) حم (۱۷۲۵۱) (۱۸۲۵۱) (۱۸۲۵۱) (۱۹۲۵۱) (۱۹۲۵۱) (۱۹۲۵۱) (۱۹۲۵۱) (۱۹۲۵۱) (۱۹۲۵۱)

٥٧٣١ ـ وأخرجه/ حم(١٣١١٣).

٧٣٢ - (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [خ٠٠٤] 
□ وفي رواية: أَنَّ ذلكَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ، وكانَ مُتَوَجِّهاً قِبَلَ الْمَشْرِقِ. 
[خ٠٤١٤]

■ ولفظ أبي داود، والترمذي: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ. قَالَ: فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

#### \* \* \*

مالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا يَنَ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ حَيْثُ وَجَهَهُ رِكَابُهُ.

### • حسن.

٥٧٣٤ ـ (د) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَلَىٰ الْمَ وَبَاحِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَلَىٰ الْمَّوَابِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَىٰ الدَّوَابِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي دُلِّكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ.

### • صحيح.

٥٧٣٥ - (ن) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةُ يُصَلِّي

۷۳۷ و أخرجه / د(۱۲۲۷) ت(۲۰۱۸) بن(۱۱۸۸) جه (۱۰۱۸) می (۱۰۱۸) حم (۲۰۱۸) (۱۲۲۷) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۰۸) (۱۷۳۳) (۱۲۰۸) (۱۲۷۲)

۵۷۳۳ وأخرجه/ حم(۱۳۱۰۹).

٥٧٣٥ ـ وأخرجه/ حم(١٢٢٧٧).

عَلَىٰ حِمَارِ، وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ، وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. [ن٠٤٧]

• حسن صحيح، وقال النسائي: موقوف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ رَاكِباً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ اشْتَرَىٰ نَاقَةً لِيَدْعُو اللهِ ﷺ صَلَّىٰ رَاكِباً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ اشْتَرَىٰ نَاقَةً لِيَدْعُو اللهِ ﷺ مَلَّىٰ مَلُولُ اللهِ ﷺ مَلَّا اللهِ ﷺ مَلَىٰ مَلُهُ اللهِ عَلَيْهَا، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَلَىٰ مَلَمَ، ثُمَّ دَعَا لَهُ.

• إسناده ضعيف.

عَنِ الْهِرْمَاسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَنِ الْهِرْمَاسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ بَعِيرٍ نَحْوَ الشَّام.

• إسناده ضعيف.

مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ قَالَ: رَأَيْتُهُ \_ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_ قَالَ: رَأَيْتُهُ \_ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئُ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئُ يَعْنِي: النَّبِيَ ﷺ \_ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ خَيْبَرَ عَلَىٰ حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئُ إِيمَاءً.

• حديث صحيح لغيره.

٥٧٣٩ ـ (حم) عَن أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصَّلَاةُ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا). [حم١٩٧٠٢]

• إسناده ضعيف.

• ٧٤٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ النَّابَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ. [ط٣٥٣] الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ. [ط٣٥٣]

عُمَرَ كَانَ يَرَىٰ ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلْيهِ.

### • إسناده منقطع.

٥٧٤٢ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَىٰ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ. [ط٣٥٧]

### ٦ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في السفر

اللهِ عَلَى مَرْ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى الله

□ وزاد في رواية البخاري: قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ عَيْنُهُ ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلَيْهَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِب، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ صَفِيةَ بِنْتِ أَبِي وَأَخَرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِب، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ صَفِيةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ: الصَّلَاة، فَقَالَ: سِرْ، غَقُلْتُ: الصَّلَاة، فَقَالَ: سِرْ، غَتَىٰ سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيْهِ يُصَلِّى إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.

۱۲۰۷ه و أخرجه / د(۱۲۰۷) ت (۵۵۰) (۱۲۰۵) (۱۲۰۰) مین (۱۲۰۱) مین (۱۵۱۱) ط(۱۳۳۱) حرم (۲۷۵۱) (۲۵۵۱) (۸۲۰۵) (۸۲۰۵) (۸۲۰۵) (۲۳۱۵) (۲۳۱۵) (۲۳۵۱) (۲۳۵۱) (۲۳۵۱) (۲۳۵۱)

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، يُؤخِّرُ المَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّىٰ يُقِيمَ الْعَشَاءَ، فَيْصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حَتَّىٰ يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

□ وفي رواية لهما: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ
 بِجَمْعٍ. ولفظ مسلم: بالمُزْدَلِفَةِ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ أَسْلَمُ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيهَ للبخاري: قَالَ أَسْلَمُ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلِيهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

■ زاد في رواية للنسائي: أو حَزَبهُ أَمْرٌ.

اِذَ عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ الثَّهْرَ أَلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّىٰ الظُّهْرَ ثُمَّ وَكِبَ.

□ وفي رواية لمسلم: وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

٥٧٤٥ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ اللهَ عُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

٤٤٧٥ وأخرجه/ د(١٢١٨) (١٢١٩)/ ن(٥٨٥) (٩٩٥)/ حم(١٣٥٨٤) (١٣٧٩٩).
 ٥٤٧٥ وأخرجه/ حم(١٨٧٤) (١٨٧٨).

٧٤٦ ـ (خـ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَفِيْتِه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَيُعْتِه مَالًا وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. [خ٨١١٠ معلقاً]

■ ونص أحمد: كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ.

الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

٥٧٤٨ - (م) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَمِيعاً،
 [٩٢٠٧]

قال أبو الطفيل: فقلتُ: ما حملَهُ علىٰ ذَلكَ؟ قالَ فَقَالَ: أرادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

■ وزاد غير ابن ماجه والترمذي: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً. ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً.

\* \* \*

٧٤٦ وأخرجه/ حم (١٢٥٢٥).

۸۶۷۰ و أخرجه / د(۱۲۰۱) ت(۵۵۶م) / ن(۸۵۱) جه (۱۰۷۰) می (۱۰۱۵) / حم (۲۱۹۷) (۲۲۰۱۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۲۲) .

وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي عَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَفِي وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ. وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ: إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَنْزِلَ لِلْعِشَاء، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

### • صحيح.

• ٥٧٥ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: . . . مثل حديث مُعَاذِ. [١٢٠٨]

٥٧٥١ - (د) عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ: أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةُ، قَالَ: سِرْ، سِرْ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ (١) نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّىٰ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ، صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ، صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.

□ وفي رواية عَنْ نَافِعٍ: قَالَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزْلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

٥٧٥٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَىٰ قُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَتَّىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَىٰ قُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَتَّىٰ غَابَ الشَّفَقُ، وَتَصَوَّبَتِ النَّجُومُ، ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعاً، غَابَ الشَّفَقُ، وَتَصَوَّبَتِ النَّجُومُ، ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعاً،

٥٧٤٩ وأخرجه/ حم(٢٢٠٩٤).

٥٧٥٠ وأخرجه/ حم(٣٤٨٠).

٥٧٥١ (قبل غيوب الشفق): قال الألباني: شاذ، والمحفوظ: بعد غياب الشفق.

ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّىٰ صَلَاتِي هَذِهِ، يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ.

#### • صحيح.

٥٧٥٣ ـ (د) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَلِيّاً وَهُ اللّهُ عَلَيْ الْعَشَاءَ، ثُمَّ يَعْزِلُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ يُصَلّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَعْزِلُ فَيُصَلّي الْمَعْرِبَ، ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ يُصَلّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْتَجِلُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِي يَصْنَعُ. [١٢٣٤]

#### • صحيح.

■ ونصه عند أحمد: كَانَ يَسِيرُ حَتَّىٰ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَظْلَمَ، نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ عَلَىٰ أَثَرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ... [حم١١٤٣]

عُمْرَ فِي سَفَرٍ، يُرِيدُ أَرْضاً له، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لِمَا(١) سَفَرٍ، يُرِيدُ أَرْضاً له، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لِمَا(١) بِهَا، فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا، فَخَرَجَ مُسْرِعاً وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُو يُحَافِظُ عَلَىٰ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُو يُحَافِظُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ! فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى، الصَّلَاةِ. فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ! فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَىٰ الشَّفَقُ، فَصَلَّىٰ بِنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْفِيْ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا.

#### • صحيح.

٥٧٥٤\_(١) (لما بها): بفتح اللام: أي: للذي بها من المرض الشديد، أو بكسر اللام؛ أي: هي في الشدة والتعب لما بها من المرض.

٥٧٥٠ - (ن) عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَارَوَنْدَا قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ أَبِيهِ فِي السَّفَرِ؟ وَسَأَلْنَاهُ: هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فِي سَفَرِهِ؟ فَلَكَرَ أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَكَتَبَتْ صَلَاتِهِ فِي سَفَرِهِ؟ فَلَكَرَ أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ: إِنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْيُهِ وَهُو فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ: إِنِي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآبُونِ فَي زَرَّاعَةٍ لَهُ: إِنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآبُونِ فَوَ فَي رَرَّاعَةٍ لَهُ الشَّهْرِ، الشَّهُ اللَّهُ اللهُوَذِنُ السَّلَاةُ الطَّهْدِ، وَلَكِبَ، فَاللهُ السَّكُمُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُونَةُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ: كَفِعْلِكَ فِي صَلَاقٍ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

□ وفي رواية: أَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا بِجَمْعٍ ، . . . ثُمَّ ذكر الحديث وفيه: ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ: . . . الحديث. [٥٩٦] • حسن.

- ٥٧٥٦ - (ن) عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ - قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَىٰ الْحِمَىٰ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَارَ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَارَ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ لَهُ: الصَّلَىٰ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ إِثْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ إِثْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

• صحيح.

٥٧٥٧ \_ (ن) عَنْ نَافِع قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ، سَارَ بِنَا حَتَّىٰ أَمْسَيْنَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِى الصَّلَاةَ فَقُلْنَا لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّىٰ كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. [0900]

### • صحيح.

٥٧٥٨ \_ (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ؛ إِلَّا مَرَّةً. [17.95]

• منک .

٥٧٥٩ \_ (د ن) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرفٍ. [0973 /1717 , 1710]

□ ولفظ النسائي: فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن.

□ عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ: قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ. يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةً وَسَرفٍ.

• ضعف.

■ وفي رواية لأحمد: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَّةً. [10.75

• ٧٦٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ

٥٧٥٩ وأخرجه/ حم(١٤٢٧٤).

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، وَلَا يَطْلُبَهُ عَدُقُ، وَلَا يَطْلُبَهُ عَدُقُ، وَلَا يَطْلُبَهُ عَدُقُ، وَلَا يَخَافَ شَيْئًا.

• ضعيف.

٥٧٦١ - (حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَمَانَ غَزْوِنَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

• إسناده ضعيف.

٧٦٢ - (حم) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا سَارَ وَلَمْ يَتَهَيَّا لَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخَرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا سَارَ وَلَمْ يَتَهَيَّا لَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخَرَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. [حم٢١٩١]

• رجاله ثقات رجال الشيخين.

٣٧٦٣ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

• حسن لغيره. [حم٢٦٨٢، ٦٦٩٤، ٢٩٠٦]

٥٧٦٤ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ، وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ. [حم٢٥٠٣٩]

• إسناده ضعيف.

٥٧٦٥ ـ (ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَىٰ تَبُوكَ.

• إسناده صحيح.

٥٧٦٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِغَرَفَةَ . [ط٣٤٤]

٥٧٦٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ. [ط٣٣٥]

٥٧٦٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: عَبْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ. [ط٣٣٨]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٧٥٢٨، ٧٥٣٠، ٧٥٥٢ بشأن الجمع بمزدلفة].

# ٧ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر

٥٧٦٩ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
 اخ٣٤٥/ م٥٠٧م]

□ زاد في رواية لهما: جميعاً.

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْماً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَا النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ. الصَّلَاةَ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَا

۱۲۱۵ و أخرجه / د(۱۲۱۶) / ن(۸۸۵) (۱۸۵) (۲۰۲) حم (۱۹۱۸) (۱۲۱۶) (۱۲۶۲) (۱۲۶۲) (۱۲۸۵) (۲۸۵۲) (۲۸۵۲) (۲۸۵۲) (۲۸۵۲)

يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِي: الصَّلَاةَ. الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعَصَاءِ.

- زاد في رواية عند أبي داود: فِي غَيْرِ مَطَرٍ.
- وزاد في رواية للنسائي: أُخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمُغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ(١).
- وللنسائي: أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّىٰ بِالْبَصْرَةِ: الْأُولَىٰ وَالْعَصْرَ لَيْسُ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُعْلٍ. وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَىٰ وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

• ٧٧٠ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. [م٥٠٧]

🗖 وفي رواية: بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. [م٥٠٧م]

■ زاد عندهم: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

الْمَوْيِضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ عَظَاءٍ قَالَ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الألباني: هذه الزيادة مدرجة.

۱۷۷۰ و أخــرجــه/ د(۱۲۱۰) (۱۲۱۱) ت(۱۸۷)/ ن(۲۰۰) ط(۲۳۳)/ ط(۲۳۳)/ حم(۱۹۲۹) (۱۹۲۳) (۲۲۳) (۲۲۳).

مَنْ جَمَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ جَمَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ). [ت١٨٨]
 ضعيف جداً.

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ. [حم٧٣٥]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

الله عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ.

# ٨ \_ باب: من أتم في السفر

• منكر.

# ٩ \_ باب: الوتر في السفر

رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سَنَّةٌ.

• ضعيف جداً.

٥٧٧٦ وأخرجه/ حم(٢١٥٦).

٥٧٧٧ - (جه) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِن اللَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• ضعيف جداً.

٥٧٧٨ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ.

• صحيح.

# ١٠ ـ باب: تعجيل الظهر في السفر

وَهُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا نَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا نَوْلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ. [ده ١٢٠/ ن١٤٥] بِنِصْفِ النَّهَارِ.

#### • صحيح.

• ٧٨٠ - (د) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَقُلْنَا: زَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَزُلْ. صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْتَحَلَ. [١٢٠٤]

#### • صحيح.

٥٧٧٧ ـ وأخرجه/ حم(٥٩٥).

٥٧٧٩ وأخرجه/ حم (١٢٢٠٤) (١٢٣٠٨) (١٢٣٠٩).

٥٧٨٠ وأخرجه/ حم(١٢١١١).

# ١١ \_ باب: الصلاة على الدابة في المطر

مُسِيرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَىٰ مَضِيقٍ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ مَسِيرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَىٰ مَضِيقٍ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوع.

• ضعيف الإسناد.

[وانظر: ٥٢٤٣، ٥٢٤٤].



٥٧٨١ وأخرجه/ حم(١٧٥٧٣).



# ١ ـ باب: السفر قطعة من العذاب

٥٧٨٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضيٰ يَطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضيٰ يَقْمَتُهُ (١)؛ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ).

زاد في رواية لأحمد: (لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ
 وَصَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ...).

#### \* \* \*

٥٧٨٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (سَافِرُوا تَصْغُوا، وَاغْزُوا تَسْنَغْنُوا).

• إسناده ضعيف.

# ٢ ـ باب: لا تسافر المرأة إلا مع محرم

المَرْأَةُ ثَلَاتًا؛ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (١) . (لَا تُسَافِرِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاتًا؛ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (١) .

۷۸۲۰ و أخرجه/ جه(۲۸۸۲)/ مي(۲۲۷۰)/ ط(۱۸۳۵)/ حم(۷۲۲۰) (۹۷۶۰). (۱) (نهمته): أي: حاجته.

٤٨٧٥ ـ وأخرجه/ د(١٧٢٧)/ حم(٥١٦٤) (٢٩٢٦) (٩٨٦٢) (٢٩٠٠).

<sup>(</sup>١) (إلا مع ذي محرم): المراد بالمحرم: من لا يحل له نكاحها من ذوي قرابتها، أو زوجها.

| اية للبخاري: ( <b>ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ</b> ). [خ١٠٨٦] | وفي رواي |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--|
|-----------------------------------------------------|----------|--|

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ).

☐ وف*ي* رواية له: (فَوْقَ ثَلاثٍ).

■ وفي رواية لأبي داود: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ، يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ، تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَىٰ مَكَّةَ. [د٧٢٨]

٥٧٨٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ)(١) .

□ وفي رواية لمسلم (مَسِيرَةَ يَوْمٍ). وفي أُخرىٰ: (أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثاً).

وله: (إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا).

■ وفي رواية لأبي داود: (أَنْ تُسَافِرَ بَرِيداً)<sup>(٢)</sup>. [د١٧٢٥]

٥٧٨٦ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ

۵۸۷۰ و أخــرجـه/ د(۱۷۲۳) (۱۷۲۴)/ ت(۱۱۷۰)/ جـه (۲۸۹۹)/ ط(۱۸۳۳)/ حــم (۲۲۲۷) (۱۲۱۷) (۱۸۶۸) (۱۲۵۸) (۸۶۶۹) (۱۳۴۰) (۱۷۴۱) (۱۰۶۰۱) (۱۰۵۷۵).

<sup>(</sup>١) (حرمة): أي: محرم.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.

۱۱۰۵۰ و أخرجه / د (۱۷۲۱) / ت (۱۱۲۹) / جه (۲۸۹۸) / مي (۱۱۲۹) / حم (۱۱۰۵۰) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۶) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۱۱) (۱۱۲۱۱) (۱۱۲۲۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱) (۱۱۲۸۱)

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي ('): (أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَىٰ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَعْلَمُ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ حَتَّىٰ تَعْلُمُ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ).

[خ٤٢٨ (٢٨٥) م٧٢٨م]

☐ زاد البخاري: وكَانَ ـ أَبُو سَعِيدٌ ـ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزُوةً.

□ وفي رواية لمسلم: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً). وفي أُخرىٰ: (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ).

□ وفي رواية له: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً؛ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زُوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا).

\* \* \*

٥٧٨٧ - (حم) عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي بَعْثٍ مَرَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: (اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةً)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي فِي الْبَعْثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: (أَلَسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، الْبَعْثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: (أَلَسْتَ تُحِبُ مَا أُحِبُ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اذْهَبْ، فَأْتِنِي بِهَا)، فَذَهَبْتُ، فَجِئْتُهُ بِهَا. [حم ٢٧١٨٥]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٧٧٣٣].

<sup>(</sup>١) (آنقنني): أي: أعجبتني.

# ٣ ـ باب: لا يسافر منفرداً

٥٧٨٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ، ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ). [خ٢٩٩٨]

\* \* \*

الله عَلْم عَلْم عَلْم الله عَلْم عَلْم عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْم الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

• حسن .

فَخَرَجْنَا، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ بِالْأَبْوَاءِ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَىٰ قَوْمِي بِوَدَّانَ، فَلَبَّثْ لِي، قُلْتُ: رَاشِداً، فَلَمَّا وَلَّىٰ ذَكَرْتُ قَوْلَ

٥٧٨٨ ـ وأخرجه/ ت(١٦٧٣)/ جه(٣٧٦٨)/ مي(٢٦٧٩)/ ط(١٨٢٩) بلاغاً.

٥٨٨٩ ـ وأخرجه/ ط(١٨٣١)/ حم(١٧٤٨) (٧٠٠٧).

٥٧٩٠ وأخرجه/ حم (٢٢٤٩٢).

<sup>(</sup>١) مثل مشهور للعرب، وفيه إثبات الحذر، واستعمال سوء الظن.

النّبِيِّ عَلَىٰ فَشَدَدْتُ عَلَىٰ بَعِيرِي حَتَّىٰ خَرَجْتُ أُوضِعُهُ (٢)، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ، قَالَ: وَأَوْضَعْتُ، فَسَبَقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ فُتُهُ انْصَرَفُوا، وَجَاءَنِي، فَقَالَ: كَانَتْ لِي إِلَىٰ قَوْمِي حَاجَةٌ، وَآنِي قَدْ فُتُهُ انْصَرَفُوا، وَجَاءَنِي، فَقَالَ: كَانَتْ لِي إِلَىٰ قَوْمِي حَاجَةٌ، قَلَ فُتُهُ انْصَرَفُوا، وَمَضَيْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ. [٤٨٦١٥]

#### • ضعيف.

٥٧٩١ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا ارْجِعَا حَتَّىٰ رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ الْأُوَّلَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّىٰ رَدُدْتُهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْرِتُهُ السَّلَامَ، وَأَحْبِرُهُ أَنَّا هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَة، أَحْبَرَ النَّبِيَ ﷺ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ عَنْ الْحَلُوةِ.

#### • إسناده صحيح.

٥٧٩٢ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْاثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ
 يَهُمَّ بِهِمْ).

• مرسل.

<sup>(</sup>٢) (أوضعه): الإِيضاع: الإِسراع في السير.

## ٤ \_ باب: دعاء السفر

عُبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم

٥٩٣ \_ وأخرجه/ د(٢٥٩٩)/ ت(٣٤٤٧)/ مي(٢٦٧٣)/ حم(٢٣١١) (٦٣٧٤).

<sup>(</sup>١) (وما كنا له مقرنين): معنى مقرنين: مطيقين أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.

<sup>(</sup>٢) (وعثاء): المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٣) (وكآبة) هي: تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٤) (المنقلب): المرجع.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني: صحيح دون (فوضعت...).

۱۹۷۵ و أخرجه/ تـ(۳۲۲۹)/ ن(۳۱۵۰ ـ ۵۰۱۵)/ جـه (۳۸۸۸)/ مـي (۲۷۲۲)/ حم (۲۰۷۷ ـ ۲۰۷۷) (۲۰۷۷).

<sup>(</sup>١) (والحور بعد الكون): أي: الرجوع من الاستقامة إلى النقص. وقيل: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية.

قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه، فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كان؛ =

الْكَوْنِ<sup>(۲)</sup>، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ. [م١٣٤٣] وفي رواية: يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ، وَفِيها: (اللَّهُمَّ! إِنِّىٰ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَر).

■ وعند النسائي، وابن ماجه، والدارمي: (وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ).

■ ولفظ الترمذي: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! إِنِّي فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرَ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوم، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ).

\* \* \*

٥٧٩٥ ـ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَافَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِذَا سَافَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

☐ زاد الترمذي والنسائي في أوله: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، قَالَ بإِصْبَعِهِ.. وَمَدَّ شُعْبَةُ بأَصْبَعَهُ ..

■ زاد في رواية لأحمد بعد (وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ: وَالْحَامِلُ

<sup>=</sup> أي: أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها.

<sup>(</sup>٢) (بعد الكون): كذا في روايات مسلم، وعند الترمذي: (بعد الكور) إضافة إلى الرواية المذكورة.

والكور: يقال: كار عمامته إذا لقَّها، وحارها إذا نقضها.

٥٧٩٥ وأخرجه/ حم (٩٥٩٩).

عَلَىٰ الظَّهْرِ. اللَّهُمَّ! اصْحَبْنَا بِنُصْحِ وَاقْلِبْنَا بِنِمَّةٍ...).

وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّا وَأُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِى سَخَرَ اللَّهِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَلَاثُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَعْدُ لِيَ الْمَوْمِنِينَ! مِنْ أَي شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّيِيَ عَيْقٍ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَيْقٍ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَعَلْ وَبُولِ عَيْرِي وَ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ الذُّنُوبَ عَيْرِي). [231] إلى ذُوبِ غَيْرِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي). [24]

#### • صحيح.

٥٧٩٧ ـ (حم) عَنْ عَلِيٍّ رَفِيْهِ قَالَ: كَانَ النبي ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَالَ: (بِكَ اللَّهُمَّ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرُ). [حم١٩٦، ٦٩١]

• إسناده ضعيف.

٥٧٩٨ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحُرُجَ إِلَىٰ سَفَرٍ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْخُرُجَ إِلَىٰ سَفَرٍ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ (١) فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي

٥٧٩٦ وأخرجه/ حم(٧٥٣) (٩٣٠) (١٠٥٦).

٩٧٩٨ (الضبنة): ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته. والمراد: التعوذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهو السفر.

المقصد الثّالث: العبادات

الْمُنْقَلَبِ. اللَّهُمَّ! اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ)، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: (آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)، وَإِذَا دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ: (تَوْباً تَوْباً لِرَبِّنَا أَوْباً، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً). [حم٢٣١، ٢٧٢٣]

• حسن كما قال ابن حجر.

# ٥ ـ باب: ما يقول إِذا قفل من سفر حج وغيره

وَحْدَهُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُمَا اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ مِنَ الأَرْضِ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ اللهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللهُ وَحْدَهُ ، وَمُونَ عَائِبُونَ عَائِدُونَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ).

• • • • • • • • • أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ: (آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَىٰ قَدِمْنَا الْمَدِينَةِ.
[خ٣٠١]، ١٣٤٥]،

\* \* \*

٨٠١ - (ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ

**٥٩٩٩** وأخرجه/ د(٢٧٧٠)/ ت(٩٥٠)/ مي(٢٦٨٢)/ ط(٩٦٠)/ حم(٤٤٩٦) (١٦٥٥) (٢٦٣٤) (٤٧١٧) (٤٩٦٠) (٥٢٩٥) (٥٨٣٠) (٨٣١٥).

٥٨٠١ وأخرجه/ حم(١٨٤٧٦) (١٨٥٤٦) (١٨٦٨١) (١٨٦٥٨) (١٨٦٥٨).

سَفَرٍ قَالَ: (آيِبُونَ<sup>(۱)</sup> تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [ت٣٤٤٠] • صحيح.

## ٦ \_ باب: استقبال المسافر

مَكَّةً، وَالنَّبِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَكَّةً، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ عَلْفَهُ.

□ وفي رواية: ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ (١) عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَصْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَيُّهُمْ شَرٌ، أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟. [خ٩٦٦٥].

[وانظر: ٨٢٦٣، ٨٢٦٤، ١٥١٤٤].

# ٧ \_ باب: الصلاة إذا قدم من سفر

وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَجَّيْهَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ رَجَّيْهَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلي وَأَعْيَىٰ..

ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلي، وَقَدِمْتُ بِالغْدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَىٰ المسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ بَابِ المسْجِدِ، قَالَ: (الآنَ قَدِمْتَ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَدَعْ فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ بَابِ المسْجِدِ، قَالَ: (الآنَ قَدِمْتَ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَدَعْ جَمَلَك، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. [خ۷۱۹ (٤٤٣)/ م٥١٧]

<sup>(</sup>١) (آيبون): راجعون.

٥٠٠٢\_ وأخرجه/ ن(٢٨٩٤)/ حم(٢٢٥٩) (٢٠٠٦) (٣٢١٧).

<sup>(</sup>١) (ذكر شر الثلاثة): أي: ذكروا أن ركوب الثلاثة على الدابة معاً شر وظلم، وهل المقدم أشر أو المؤخر؟ فأنكر عكرمة ذلك، واستدل بفعل النبي ﷺ على جوازه.

كَانَ لَا عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً، فِي الضَّحَىٰ. فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً، فِي الضَّحَىٰ. فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. هذا لفظ مسلم. [خ۸۸۸/ م۲۷۱].

ولفظ البخاري: كانَ إذا قدمَ مِنْ سَفَرٍ ضحىٰ، دَخَلَ المسْجِدَ، فَصَلَّىٰ ركعتينِ قبلَ أَنْ يَجْلِسَ.

#### \* \* \*

مه م د (د) عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ، دُخَلَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ عَلَىٰ بَابِ مَسْجِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ. [٢٧٨٢]

• حسن صحيح.

# ٨ ـ باب: لا يطرق أهله ليلاً

٣٠٨٠ - (ق) عَنْ أَنَسِ ضَلَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ لَا يَطْرُقُ الْمَالِثُ النَّبِيُ ﷺ لَا يَطْرُقُ الْمَالِقَ أَوْ عَشِيَّةً. [خ١٩٢٨/ م١٩٢٨] أَهْلَهُ (١)، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدُّوةً أَوْ عَشِيَّةً.

٧٠٠٠ ـ (ق) عَنْ جابِرٍ رَفِي قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنِهُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَكُ النَّبِيُ عَنِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا. [خ١٨٠١ (٤٤٣)/ م ـ الإمارة ١٨٧ (١٨٠ ـ ١٨٥)]

۵۰۱۶ ـ وأخرجه/ د(۲۷۷۳) (۲۷۸۱)/ ن(۷۳۰)/ مي(۱۵۲۰)/ حم(۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۷) (۱۸۷۷) . (۲۷۱۷۰)

٥٨٠٥ وأخرجه/ حم (٦١٣٢).

٥٨٠٦ وأخرجه/ حم(١٣٢٣) (١٣١١٩) (١٣٥٢١).

 <sup>(</sup>١) (لا يطرق أهله): الطروق هو: الإتيان في الليل، وكل آت في الليل فهو طارق.
 ٥٨٠٧ ـ وأخــرجــه/ د(٢٧٧٦ ـ ٢٧٧٦)/ ت(٢٧١٢)/ مـــي(٢٦٣١)/ حـــم(١٤١٨٤) =

- □ وفي رواية لهما: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ: (إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ؛ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً). [0788 ]
- □ وفي رواية لمسلم: (حَتَّىٰ تَسْتَجِدً (١) الْمُغِيبَةُ (٢)، وَتَمْتَشِطَ الشَّعثَةُ (٣)).
- □ وفي رواية له: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، يَتَخَوَّنُهُم، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهمْ.
- وفي رواية لأبى داود: (إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، أَوَّلَ اللَّيْل).
- وفي رواية لأحمد: نَهَانَا ﷺ أَنْ نَطْرُقَ النِّسَاءَ، ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ ىَعْدُ. [ - - 3 - 3 - 1 ]

٨٠٨ - (حم) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَوَاحَةَ: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ لَيْلاً فَتَعَجَّلَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِّي فُلَانَةُ تُمَشِّطُنِي، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْكِيْ فَأَخْبَرَهُ، فَنَهَىٰ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً. [حم٢٩٥٣]

• مرفوعه صحيح لغيره.

٥٨٠٩ - (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

<sup>(18131) (38131) (77731) (83731) (77831) (77831)</sup> (1070+) (107+4)

<sup>(</sup>١) (تستحد): أي: تزيل شعر عانتها، من استعمال الحديد، وهي الموسى.

<sup>(</sup>٢) (المغيبة): التي غاب زوجها.

<sup>(</sup>٣) (الشعثة): التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها.

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. [حم١٥١٣]

• حسن لغيره.

المقصد الثّالث: العبادات

- ١٨٥ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَزَلَ اللهِ عَلَيْ نَزَلَ اللهِ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ، فَكِلَاهُمَا رَأَىٰ مَا كَرِهَ.
  - إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٤٧٢، ٣٧٤٣].

# ٩ \_ باب: الدعاء إذا نزل منزلاً

الله عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرِّكِ، سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، مَا فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ، وَمِنْ وَاللهِ وَمَا مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ).

• ضعيف.

مي) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَوْلَ مَنْزِلاً، لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُودِّعَ الْمَنْزِلَ بَرَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُودِّعَ الْمَنْزِلَ بِرَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُودِّعَ الْمَنْزِلَ بِرَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُودِّعَ الْمَنْزِلَ بِرَكْعَتَيْنِ،

• إسناده ضعيف.

٥٨١١ ـ وأخرجه/ حم(٦١٦١) (١٢٢٤٩).

## ١٠ \_ باب: الدعاء عند الوداع

سَفَراً، ادْنُ مِنِّي، أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا؛ فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهِ ﷺ يُودِّعُنَا؛ فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَك، وَأَمَانَتَك، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك).

• صحیح.

٥٨١٤ - (ت جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً، أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلَا يَدَعُهَا حَتَّىٰ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ وَيَقُولُ: (اسْتَوْدِعْ اللهَ دِينَك، وَأَمَانَتَك، وَآخِرَ عَمَلِك).

• صحيح.

٥٨١٥ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ اللهَ وِينَكُمْ، وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ اللهَ وَينَكُمْ، وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ اللهَ عَلَيْهِ إِنْ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا اللهَ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا اللهَ عَلَيْهِ إِنْ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ إِنْ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## • صحيح.

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْثُ فَقَالَ: (زَوَّدَكَ اللهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوِّدْنِي، قَالَ: (زَوْدَنِي، قَالَ: (وَخَفَرَ ذَنْبَكَ)، قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ اللَّهُ قُولُ)، قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! قَالَ: (وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ). [٣٤٤٤]

□ ولفظ الدارمي: قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ، فَقَالَ لَهُ: (مَتَىٰ)؟ قَالَ: غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ: (فِي حِفْظِ اللهِ،

٥٨١٣ و أخرجه / حم (٤٧٨١) (٤٧٨١) (٤٩٥٧).

وَفِي كَنَفِهِ<sup>(۱)</sup>، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَىٰ، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ). شَكَّ سَعِيدٌ فِي إِحْدَىٰ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ). شَكَّ سَعِيدٌ فِي إِحْدَىٰ الْكَلِمَتَيْنِ [مي٢٧١٣].

• حسن صحيح، وإسناد الدارمي جيد.

الله من أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ، فَأَوْصِنِي قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، فَأَوْصِنِي قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ (١))، فَلَمَّا أَنْ وَلَّىٰ الرَّجُلُ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، كُلِّ شَرَفٍ (١))، فَلَمَّا أَنْ وَلَّىٰ الرَّجُلُ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ).

□ واقتصر ابن ماجه علىٰ القسم الأول.

• حسن.

٨١٨ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْ فَقَالَ:
 (أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَاثِعُهُ).

■ ونص رواية أحمد: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ).

• صحيح.

٨١٩ - (جه) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي ﷺ قَالَ: (لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً

٥٨١٦\_(١) (كنفه): رعايته.

<sup>(</sup>۲) (توخیت): قصدت.

١٨١٧ ـ وأخرجه/ حم(٨٣١٠) (٨٣٨٥) (٩٧٢٤) (١٠١٦٥).

<sup>(</sup>١) (شرف): المكان المرتفع.

٨١٨ وأخرجه/ حم (٩١٣٠).

٥٨١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٥٦٤٣).

فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَكُفَّهُ(١) عَلَىٰ رَحْلِهِ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا). [جه۲۲۸۲]

#### • ضعف.

[انظر: ۸۷۸۳، ۸۷۸۶.

وانظر: ٨٧٠٥ الدعاء سحراً في السفر].

## ١١ ـ باب: استحباب السفر يوم الخميس

[انظر: ١٥١٤٥].

# ١٢ ـ باب: التبكير في السفر وغيره

• ٨٢٠ \_ (د ت جه مي) عَنْ صَحْر الْغَامِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار، فَأَثْرَىٰ وَكَثُرَ مَالُهُ. [د۲۰۲۱/ ت۱۲۱۲/ جه۲۳۲۱/ می۲۷۹]

## • صحيح.

٥٨٢١ - (جه) عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا). [جه۸۲۲۲]

#### • صحيح.

<sup>(</sup>١) (فأكفه) هو: أن يحرس له متاعه.

<sup>-</sup> ۸۸۷ و أخرجه / حم (۱۹۶۷) (۱۸۶۷) (۱۵۵۷) (۱۵۵۸) (۱۹۶۳۰) (۱۹۶۳ \_ .(1981).

١٩ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ). [جه٢٢٣٧]

• ضعيف.

اللَّهُمَّ! (اللَّهُمَّ! عَنْ عَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَى اللَّهُمَّ! [عم١٣٣٥، ١٣٣١، ١٣٣٥] بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا).

• حسن لغيره.

اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عُلَا اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عُلَا اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عُلَا اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عُلَا اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عَلَى اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عُلَا اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

• إسناده ضعيف جداً شبه موضوع.

[وانظر: ٢٧٦].

# ١٣ ـ باب: الثلاثة يؤمرون أحدهم

٥٨٢٥ - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ ؟ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ).

• حسن صحيح.

مَانَ (اِذَا كَانَ (اللهِ ﷺ قَالَ: (اِذَا كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ اللهِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: (إِذَا كَانَ اللهِ قَالَ: (إِذَا كَانَ اللهِ اللهُ الل

• حسن صحيح.

٨٢٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

٥٨٢٤ ـ (١) (الصبحة) هي: النوم أول النهار.

(لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بطَلَاقِ أُخْرَىٰ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُل أَنْ يَبِيعَ عَلَىٰ بَيْع صَاحِبِهِ حَتَّىٰ يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَر يَكُونُونَ بِأَرْض فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَر يَكُونُونَ بِأَرْض فَلَاةٍ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا). [حم۲٤٧]

• صحيح لغيره.

# ١٤ ـ باب: الإطعام عند القدوم من سفر

٨٢٨ - (ق) عَنْ جَابِرِ رَهِي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ (١) نَحَرَ جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً.

□ وفي رواية لهما ـ وهي عند البخاري معلقة ـ قَالَ جَابِرَ: اشْتَرَىٰ مِنِّي النَّبِيُّ عَلِيْةً بَعِيراً بِأُوقِيَّتَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْن، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَاراً (٢)، أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا. [خ٣٠٨ (٤٤٣)/ م ـ المساقاة: ٧١٥ (١١٥، ١١٦)]

### ١٥ \_ باب: ما يقول إذا ركب دابته

٨٢٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْدَفَهُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا ، وَسَبَّحَ اللهَ ثَلَاثًا ، وَهَلَّلَ اللهَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ اسْتَلْقَىٰ عَلَيْهِ ، فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: (مَا مِنِ امْرِئِ يَرْكُبُ دَابَّتَهُ فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ؛ إِلَّا أَقْبَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَضَحِكَ إِلَيْهِ، كَمَا ضَحِكْتُ إِلَيْكَ). [حم٧٥٠٥]

• إسناده ضعيف.

٥٨٢٨ وأخرجه/ د(٣٧٤٧)/ حم(١٤٢١٣).

<sup>(</sup>١) أي: من سفر.

<sup>(</sup>٢) (صرار): موضع قريب من المدينة.

# ١٦ \_ إحالات

[انظر بشأن المسح على الخفين للمسافر: ٣١٩١.

وانظر بشأن الصوم في السفر: ٦٨٢٠ ـ ٦٨٣١.

وانظر مراعاة مصلحة الدواب، واجتناب الطريق للراحة: ٨٥٥٨ ـ ٨٥٥٨.

وانظر: السفر في الدلجة: ١٧٦، ٨٥٥٩.

وانظر: المسافر يصلح من شأنه: ١١٠١٥].





# ١ \_ باب: تلقين الموتى: لا إله إلا الله

• ٨٣٠ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (١٠): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [٩١٦٥]

٨٣١ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [٩١٧ه]

٥٨٣٢ ـ (د) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ). [41173]

• صحيح.

٥٨٣٣ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَّنُوا هَلْكَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [37777]

• صحيح.

٥٨٣٤ ـ (د جه) عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اقْرؤوا

٥٨٠٠ وأخرجه/ د(٣١١٧)/ ت(٩٧٦)/ ن(١٨٢٥)/ جه(١٤٤٥)/ حم(١٠٩٩٣).

<sup>(</sup>١) (لقنوا موتاكم): أي: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد، بأن تتلفظوا بها عنده.

٥٨٣١ وأخرجه/ جه(١٤٤٤).

٥٨٣٢ وأخرجه/ حم (٢٢٠٣٤) (٢٢١٢٧).

٥٨٣٤ وأخرجه/ حم(٢٠٣٠١) (٢٠٣١٤).

﴿يَسَ﴾ عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ). ولفظ ابن ماجه: (عِنْدَ مَوْتَاكُمْ).[د٣١٢١/ جه١٤٤٨]
• ضعيف.

٥٨٣٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ لِلْأَحْيَاء؟ قَالَ: (أَجْوَدُ، وَأَجْوَدُ).

• ضعيف.

مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي عُمَرُو قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي عُمَرُو قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

• صحيح لغيره.

٥٨٣٧ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَعُولُ: إِنَّ اللهَ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَعُولُ: إِنَّ عَبْدِي بَعْنِ جَنْبَيْهِ).

• إسناده جيد.

مهه \_ (حم) عن عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً قَدْ احْتُضِرَ، يُقَالُ رَسُولَ الله! إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً قَدْ احْتُضِرَ، يُقَالُ لَهُ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا، فَقَالَ: (أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ لَهُ: قُلْ لَا اللهُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا، فَقَالَ: (أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ فَهُ: قَالَ: (أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُهَا، فَقَالَ: (أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُهُا فَقَالَ: (أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ فَهُ عَيْلِتِهِ)؟ قَالَ: (فَمَا مَنْعَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ)؟ . [حم١٩٤١١]

• إسناده ضعيف.

### ٢ \_ باب: ما يقال عند المصيبة

وَمَ وَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ). قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ . فَقُلْتُ: مَا تَقُولُونَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (قُولِي: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (قُولِي: اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً)، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِيَ اللهُ مَنْ هُو كَنْ لِي مِنْهُ مُ مَحَمَّداً عَيْ .

[طرفه: ٥٨٤٣]

• ٥٨٤ - (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ! أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا).

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتاً وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: (أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتاً وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: (أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يَدْهَبَ بِالْغِيرَةِ). [م١٩٥]

۱۹۲۵ و أخرجه / د(۳۱۱۵) ت(۷۷۷) ن(۱۲۲۱) جه (۱۶۶۷) حم (۱۹۶۲) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) . (۲۲۲۷) (۲۲۲۷)

٥٨٤٠ وأخرجه/ د(٣١١٩)/ جه(١٥٩٨)/ ط(٥٥٨)/ حم(٥٦٢٢) (٢٦٧٢٣).

۲1.

□ وفي رواية: (إلا أجَرَهُ اللهُ في مصيبته، وأَخْلَفَ لَهُ خيهِ أَ [وانظر: ١٣١٧] منها).

 ولفظ أبى داود: (إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَآجِرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا).

٨٤١ - (ت) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٦]. اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي منْهَا خَدْ أَ).

فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: اللَّهُمَّ! اخْلُفْ فِي أَهْلِي خَيْراً مِنِّي، فَلَمَّا قُبضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ عِنْدَ اللهِ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي، فَأَجُرْنِي فِيهَا. [2011]

• صحيح الإسناد.

٥٨٤٢ - (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَتَانِي أَبُو سَلَمَةَ يَوْماً مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلاً فَسُرِرْتُ بِهِ قَالَ: (لَا تُصِيبُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ، فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا تُؤفِّى أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ، وَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي

١٤٨٥ ـ وأخرجه/ حم (١٦٣٤٣).

مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْراً مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِي قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِلَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَأَنَا أَدْبُغُ إِهَاباً لِي، فَغَسَلْتُ يَدَيَّ مِنَ الْقَرَظِ، وَأَذِنْتُ لَهُ، فَوَضَعْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ إِهَاباً لِي، فَغَسَلْتُ يَدَيَّ مِنَ الْقَرَظِ، وَأَذِنْتُ لَهُ، فَوَضَعْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَبَنِي إِلَىٰ نَفْسِي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا بِي أَنْ لَا تَكُونَ بِكَ الرَّغْبَةُ فِيَّ، وَلَكِنِي امْرَأَةٌ فِيَّ عَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَخَافُ أَنْ تَرَىٰ مِنِي شَيْئاً يُعَذِّبُنِي الله بِهِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ دَخَلْتُ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ، وَأَنَا ذَاتُ عِيَالٍ فَقَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ عَيْرَةٌ الله عَنْ اللّه عَيْلِ فَقَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ عَيْرَةً الله وَالله وَالله وَالله عَيَالِي فَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ اللّهِ عَيْلِ الله وَيَعْفَى الله وَيَعْمَلُ الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَالِي وَالله وَيُعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيُعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْلَى الله وَيَعْفَى الله وَيُعْفَى الله و

• رجاله ثقات.

[وانظر: ٥٨٥٥، ٦٢٤٨].

# ٣ ـ باب: إغماض الميت والدعاء له

مَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ (١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ (١) فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ) ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ: (لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا الْبَصَرُ) ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ: (لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ ) . ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي

۵۸۶۳ و أخرجه ( ۱۲۱۸ ) جه (۱۲۵۶ ) حم (۲۲۵۲۳ ).

<sup>(</sup>١) (شق بصره): معناه: شخص.

الْغَابِرِينَ (٢)، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ).

☐ زاد في رواية: ودعوة أخرى سابعة نسيتها. وفيها: (واخلفه في تركته).

#### \* \* \*

٥٨٤٥ - (جه) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا
 خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ).

حسن

# ٤ ـ باب: الأَمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت

مَعْتُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

■ زاد في رواية لأحمد: (فَإِنَّ قَوْماً قَدْ أَرْدَاهُمْ سُوءُ ظَنَّهِمْ

<sup>(</sup>٢) (واخلفه في عقبه في الغابرين): أي: كن خليفة له في ذريته، والغابرين: الباقين.

٥٨٤٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٣٦).

۲٤۸٥ - وأخرجه / د(۲۱۱۳) / جه (۱۲۱۷) / حسم (۱۲۱۲) (۲۸۳۱) (۱۸۶۱) (۱۸۶۱) (۱۸۶۱) (۱۸۶۱) (۱۸۶۱) (۱۸۶۱)

714

بِاللهِ وَجَالِي ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنَكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَجَالُهُ وَخَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنَكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ وَجَالُهُ اللَّهِ وَخَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ وَخَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالَّ

مه عن جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (يُبْعَثُ كُلُّ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ).

■ ولفظ ابن ماجه: (يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).

\* \* \*

٨٤٨ - (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ، مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللهِ).
 السَّنَ الظَّنِّ بِاللهِ، مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللهِ).

• ضعيف.

[وانظر: ٨٥٦٥].

## ٥ ـ باب: إذا خرجت روح الميت

٥٨٤٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا).

قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ.

قَالَ: (وَيَقُول أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ ﷺ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجَلِ)(١).

٥٨٤٧ وأخرجه/ جه(٤٢٣٠)/ حم(١٤٣٧٣) (١٤٥٤٣) (١٤٩٤١).

<sup>(</sup>١) (انطلقوا به إلىٰ آخر الأجل): أي: سدرة المنتهىٰ في الأولىٰ، وفي الثانية: إلىٰ سجين.

قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ \_ قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْناً \_ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، قالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجَلِ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَيْطَةً (٢)، كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَىٰ اللهِ ﷺ رَيْطَةً (٢٨٧٢).

\* \* \*

٥٨٥٠ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا حُضِرَ (') الْمُؤْمِنُ، أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي (') الْمُؤْمِنُ، أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي (') رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ، إِلَىٰ رَوْحِ اللهِ ('') وَرَيْحَانٍ (' ) وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ الْأَرْضِ؟ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِنَّا نُونَةٍ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ فَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ (' ) ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ (' ). وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ (' ). وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

<sup>(</sup>٢) (ريطة): الريطة: ثوب رقيق. وكان سبب ردها على الأنف ما ذكر من نتن ريح الكافر.

٥٨٥٠ ـ (١) (خُضِر): أي: حضره الموت.

<sup>(</sup>٢) (أخرجي): الخطاب للنفس.

<sup>(</sup>٣) (رَوْح الله): أي: رحمته.

<sup>(</sup>٤) (ريحان): طيب.

<sup>(</sup>٥) (أما أتاكم): أي: أنه مات، وللكنه لم يصل إليهم.

<sup>(</sup>٦) (الهاوية): اسم من أسماء النار.

بِمِسْحٍ (٧)، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَىٰ عَذَابِ اللهِ ﴿ لَكُ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ؟ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ).

## • صحيح.

الْمَيِّةُ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّدِ وَيَقُولُ: الْقَبْرَ مُثِّلَتُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي).

#### • حسن.

٥٨٥٧ ـ (ت ن جه) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَرْوَاحَ اللهُ هَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ<sup>(١)</sup> مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ). [ت ١٦٤١/ ن٢٠٧/ جه ١٤٤٩، ١٢٤١]

□ ولفظ النسائي: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ ﷺ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

□ وفي رواية لابن ماجه: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ).

وله: قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْباً الْوَفَاةُ، أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ

<sup>(</sup>٧) (مسح) هو: ثوب من الشعر غليظ معروف.

٥٨٥١ (١) (مثلت): صوّرت.

۱۹۷۸ و أخرجه/ ط(۲۶۱)/ حم (۲۷۷۱ - ۱۵۷۷۸) (۱۸۷۸۱) (۱۸۷۸۱) (۱۹۷۸۱) (۱۹۷۸۱) (۱۹۷۸۱) (۱۹۷۸۱) (۱۹۷۸۱)

<sup>(</sup>١) (تعلق): تأكل.

الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنْ لَقِيتَ فُلَاناً فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ، عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: (إِنَّ قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: (إِنَّ قَالَ: بَلَىٰ، أَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ (٢).

## • صحيح، والرواية الأخيرة ضعيفة.

مَّمُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمَّ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، فَلُكَانُ مَوْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ التِّي فِيهَا اللهُ عَلَىٰ .

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، قَالَ: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم (١) وَغَسَّاقٍ (٢)، وَالْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَأَنْ وَغَسَّاقٍ (٢)، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَىٰ تَلْخُرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ:

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: المرفوع من هلذه الرواية صحيح.

٥٨٥٣ وأخرجه/ حم(٢٥٠٩٠) (٢٥٠٩٠).

<sup>(</sup>١) (حميم) هو: الماء الحار.

<sup>(</sup>٢) (غساق) هو: البارد المنتن.

لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَىٰ الْقَبْر). [جه٢٦٢٤]

## • صحيح.

٥٨٥٤ \_ (حم) عَنْ أُمِّ هَانِئِ أَنَّهَا: سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنْتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا، وَيَرَىٰ بَعْضُنَا بَعْضاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَكُونُ النَّسَمُ طَيْراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْس [ حم ۲۷۳۸۷] فِي جَسَدِهَا).

• حديث صحيح لغيره.

## ٦ \_ باب: البكاء على الميت

٥٨٥٥ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ عِنْهُمَا قَالَ: أَرَسْلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْناً لِي قُبضَ فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَل مُسَمًّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأُبِيُّ بْنُ كَعْب، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (١)، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنَّ (٢)، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ

٥٥٥٥ \_ وأخرجه/ د(٣١٢٥)/ ن(١٨٦٧)/ جه (١٥٨٨)/ حمر (٢١٧٧٦) (٢١٧٧٩) (PAVIT) (PPVIT).

<sup>(</sup>١) (تقعقع): القعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت.

<sup>(</sup>٢) (شن): الشن: القربة البالية.

| خ ۱۲۸٤/ م۲۲۴] | ي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنَ عِبَادِهِ الرُّحمَاءَ). [ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [خ۳۷۷]        | □ وفي رواية لهما: تَدْعُوهُ إِلَىٰ ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ.                    |
| [خ٥٥٢٦]       | 🗆 وللبخاري: إِنَّ ابْنِي قَدْ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا .                        |
| [خ٥٥٥٥]       | ☐ وله: إِنَّ ابْنَتِي قَدْ خُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا .                            |

مَعُدُ بُنُ عَمْرَ وَعِيْمَ قَالَ: اشْتَكَىٰ سَعْدُ بُنُ عَمْرَ وَعِيْمَ قَالَ: اشْتَكَىٰ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ شَكْوَىٰ لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَيْفِي يَعُودُهُ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهِيْ اللهِ اللهِ

□ ولم يذكر مسلم الجملة الأخيرة.

□ زاد البخاري: وَكَانَ عُمَرُ وَ اللهِ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْعِصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتَّرَابِ.

٥٨٥٧ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ (١)، وَكَانَ ظِئْراً (٢) لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْ ،

٥٨٥٦ ـ (١) (غاشية أهله): أي: من يغشاه من أهله. والغاشية أيضاً: الداهية من شر أو مرض أو مكروه. فيكون المراد: ما يتغشاه من كرب الوجع.

٥٨٥٧ ـ وأخرجه/ د(٣١٢٦)/ حم(١٣٠١٤).

<sup>(</sup>١) (القين): الحداد.

<sup>(</sup>٢) (ظئراً): أي: مرضعاً، وأطلق عليه ذٰلك لأنه كان زوج المرضعة.

فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ (٢)، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَذْرِفانِ (١٠)، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ ضَلَيْه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْفٍ ضَلَيْه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْفٍ ضَلْهِ فَقَالَ عَوْفٍ عَوْفٍ فَقَالَ عَوْفٍ عَوْفٍ فَقَالَ عَوْفٍ عَوْفٍ عَوْفٍ عَوْفٍ فَقَالَ عَلَيْنَ تَدْمَعُ، عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ عَلَيْ (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا ما يَرْضَىٰ رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ).

□ ولفظ مسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وُلِلاَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ) ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ، وَانْظَلَقَ يَأْتِيهِ واتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ بَكِيرِهِ، قَدِ امْتَلاَ الْبَيْتُ دُخَاناً، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ! أَمْسِكُ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمْسَكَ. فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ فَالْسَكَ. فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ بالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

فَقَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: (تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا. وَاللهِ! يَا إِبْرَاهيمُ! إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ).

مهه - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ هَا قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتاً لِنْتاً لِمُسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قالَ فَقَالَ: (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ(١) اللَّيْلَةَ). فَقَالَ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قالَ فَقَالَ: (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ(١) اللَّيْلَةَ). فَقَالَ

<sup>(</sup>٣) (يجود بنفسه): أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.

<sup>(</sup>٤) (تذرفان): أي: يجري دمعهما.

٥٨٥٨ وأخرجه/ حم (١٢٢٧٥) (١٣٣٨٦) (١٣٩٨) (١٣٨٥٣).

<sup>(</sup>١) (لم يقارف): معناه: لم يجامع تلك الليلة. قال فليح: أراه يعني الذنب.

أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: (فَانْزِلْ). قَالَ: فَنَزَلَ في قَبْرِهَا. [خ٥٢٨٥]

٥٨٥٩ - (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ ترِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (١)، فَاسْتَقْبَلَهَا لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ ترِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (١)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: (أَترِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتاً أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ)؟ مَرَّتَيْنِ. فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.
 [٩٢٢٥]

٥٨٦٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ).

مَا عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا كَمْرُ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَىٰ الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَىٰ الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.

\* \* \*

وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَقَضَتْ (\*) وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَضَمَّهَا إِلَىٰ صَدْرِهِ، ثُمَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُا، فَقَضَتْ (\*) وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُا، فَقَضَتْ (\*) وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُا، فَقَضَتْ (\*) وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ! أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا رَحْمَةٌ)، ثُمَّ قَالَ

٥٨٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٧٢).

<sup>(</sup>١) (تسعدني): أي: تساعدني في البكاء والنوح.

٥٨٦٢ (١) (حُضِرت): أي: حضرتها الوفاة.

<sup>(</sup>٢) (فقضت): أي توفيت.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ ﷺ).

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

وَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِبْرَاهِيمُ، بَكَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي (١) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَقَهُ، قَالَ لَهُ الْمُعَزِّي (١) لَهُ اللهُ عَمْرُ -: أَنْتَ أَحَقُ مَنْ عَظَمَ اللهُ حَقَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ الْقَلْبُ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

• حسن.

٥٨٦٤ - (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ عَيِّةِ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ! فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ! فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ! فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ).

ولفظ ابن ماجه: (وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ).

• ضعيف.

٥٨٦٥ ـ (جه) عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ،

٥٨٦٣ ـ (١) (المعزِّي): اسم فاعل من التعزية؛ أي: جاء للتعزية.

<sup>(</sup>٢) (لوجدنا): الوجد: الحزن.

١٢٨٥ و أخرجه / حم (٥٨٨٩) (٧٦٩١) (٨٤٠١) (٩٧٣١).

فَقَالَتْ: رَحِمَهُ اللهُ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قَالُوا: قُتِلَ زَوْجُكِ، قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

• ضعيف.

١٥٩٢ - (جه) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرَاثِي (١).

• ضعيف.

٥٨٦٧ - (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ابْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ (لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَيْهِ)، النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَكَىٰ.

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

مهمه - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ بَعْضِ بَنَاتِهِ، وَهِيَ فِي السَّوْقِ، فَأَخَذَهَا وَوَضَعَهَا فِي حِجْرِهِ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، فَلَمَتْ عَيْنَاهُ، فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقِيلَ لَهَا: أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَذَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقِيلَ لَهَا: أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفَقَالَتْ: (إِنِّي لَمْ أَبْكِ، فَقَالَتْ: (إِنِّي لَمْ أَبْكِ، فَقَالَتْ: أَلاَ أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْكِ، وَهُو وَهَذِهِ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَحْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

• حسن.

٨٦٦٥ ـ (١) (المراثي): قيل: هو أن يندب الميت.

# ٧ - باب: عظم جزاء الصبر

٥٨٦٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (١) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (٢)؛ إِلَّا الجَنَّةُ).
 الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (٢)؛ إلَّا الجَنَّةُ).

#### \* \* \*

٥٨٧١ - (ن) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ أَنه كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعَزِّيهِ بِابْنٍ لَهُ هَلَكَ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ (١) مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ (٢)، بِثَوَابٍ دُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ (٢)، بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ).

#### • حسن.

٥٨٦٩ وأخرجه/ حم (٩٣٩٣)

<sup>(</sup>١) (صفيه) هو: الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان.

<sup>(</sup>٢) (احتسبه): المراد: صبر على فقده راجياً الأجر من الله على ذلك.

٨٧١ ـ (١) (بصفيه): أي: بمحبه الخاص وهو الولد.

<sup>(</sup>٢) (ما أمر به): من قول: "إنا لله وإنا إليه راجعون" إلخ.

مُ ٥٨٧٢ - (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثُوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ).

• صحيح.

■ ولفظ «المسند»: (ابْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ...)
الحديث.

# ٨ ـ باب: الميت يعذب ببكاء أهله

مُكَنَّكَةً قَالَ: تُوفِّقَيْتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَبُّ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: تُوفِّقِيْهِ لِمَكَّةً، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَبِيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَبِيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَبُّهِا، لِعَمْرِو بْنِ عُمْرَ اللهِ عَلَيْهِ، لِعَمْرِو بْنِ عُمْمَانَ: أَلَا تَنْهَىٰ عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ المَيِّتَ لَكُعَدَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ).

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْ: قَدْ كَانَ عُمَرُ ظَلَيْهَ يَقُولُ بَعْضَ ذلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ظَلِيْهَ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ(۱)، وَدَّتُ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ظَلِيْهَ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (۱)، إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ مَنْ هؤلاءِ الرَّعْبُ؟ قَالَ: اذْعُهُ لِي، الرَّعْبُ؟ قَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ صُهَيْبٌ، فَقُلْتُ: ارْتَجِلْ، فَالْحَقْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا فَرَجَعْتُ إِلَىٰ صُهَيْبِ فَقُلْتُ: ارْتَجِلْ، فَالْحَقْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا

۸۷۲ه\_ وأخرجه/ حم(۲۲۲۲).

۵۸۷۳ وأخرجه/ ن(۱۸۵۷) (۱۸۵۷)/ حم(۲۸۸ ـ ۲۹۰) (۳۸۲).

<sup>(</sup>١) (البيداء): المفازة، وهنا اسم موضع بين مكة والمدينة.

أُصِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَاأَخَاهُ! وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ! أَتَبْكِي عَلَيَّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ: (إِنَّ عُمَرُ عَيُّهُ: يَا صُهَيْبٌ! أَتَبْكِي عَلَيْهِ). المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَقَلَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ). وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: ﴿ وَلَا لَتُ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ). وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَاللهِ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ فَيْهَا شَيْئًا . [خ٢٨٦ ـ ١٢٨٨/ م٢٩، ٩٢٧ م، ٩٢٩]

□ زاد في رواية مسلم: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي مُحَمَّدٍ قَالَ: [٩٢٩]
 عَنْ غَيْر كَاذِبَيْن وَلَا مُكَذَّبَيْن، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئ.

٥٨٧٤ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَ اَنَ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ : (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ). فَقَالَتْ: وَهَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَهَلَ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَهَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَمْرَ رَظُلُ اللهِ النَّنَ عَمَرَ رَظُلُ اللهِ عَلَيْهِ الآنَ). قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ وَدُاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَىٰ بَدْرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ مَا أَقُولُ)، إِنَّمَا قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ

۵۸۷۱ و أخرجه / ت(۲۰۷۵) / ن(۲۰۷۵) / حم(۵۲۹۲) (۲۲۲۵). (۱) (وهل): أي: غلط ونسي.

أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ)، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَكَ لَا شَيِعُ ٱلْمَوْقَ﴾ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ: ﴿إِنَّكَ لَا شَيعُ ٱلْمَوْقَ﴾ [النمل: ٨٠]، ﴿وَمَآ أَنَتَ بِمُسْعِعٍ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢] تَقُولُ: حِينَ تَبَوَّؤُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. [خ٣٧٨، ٣٩٧٩، (١٣٧١) م٣٩٦].

م ٥٨٧٥ - (ق) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَقُوْ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَوْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَوْ اللهِ عَلَيْهَا مَلَهُا لَتُعَذَّبُ في يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ في يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا).

□ وفي رواية مسلم بيان لمناسبة القول، وهي أنه ذُكِرَ لعائشةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطأً... الحديث.

٥٨٧٦ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ رَفِيُهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ).

□ زاد في رواية مسلم: (يَوْمَ القِيامَةِ). [خ١٢٩١/ م٩٣٣].

مه عن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ). [خ١٢٩٢/ م١٢٩٢] قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ).

٥٧٥٥ وأخرجه ( د(٢١٢٩) / ت(٢٠٠١) ( (١٠٠٥) جه (١٥٩٥) ط(٥٥٥) حم(١٤١٥) (٢٤١١) (٢٠٧٥) (٢٤١١٩) .

۵۸۷٦\_ وأخرجه/ ت(۱۰۰۰).

۷۷۸۰ و أخرجه / ت(۱۰۰۲) (۱۸۶۱) (۱۸۵۱) / جه (۱۸۹۳) / حم (۱۸۰ (۱۲۶۷) (۲۶۷) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۸) (۲۶۸) (۲۶۸) (۲۶۸) (۲۶۸) (۲۶۸)

■ ولفظ الترمذي، وهو رواية عند النسائي: (يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ).

م۸۷۸ - (ق) عَنْ أَبِي موسىٰ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَفِيْهِ، جَعَلَ صَهَيْبٌ، جَعَلَ صَهَيْبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّهِ قَالَ: (إِنَّ طَهَيْبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّهِ قَالَ: (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ). [خ ١٢٩٧ (١٢٨٧)/ م٩٢٩]

٩٨٧٩ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟).
 [م٩٢٧]

□ وفي رواية فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ (١) يُعَذَّبُ)؟

١٠٥٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْفِ قَالَ: (إِنَّ اللهِ عَيْفِ قَالَ: (إِنَّ اللهِ عَيْفِ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ).

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظُهُ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَّا فَيَ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، وَهُمْ يَبْكُونَ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ). [م١٩٦]

\* \* \*

۵۸۷۹\_وأخرجه/ ن(۱۸٤٧)/ حم(۲٦٨).

<sup>(</sup>١) (المعول عليه): يقال: عوّل عليه، وأعول، وهو البكاء بصوت.

٥٨٨٠ ـ وأخرجه/ حم(٦١٨٢).

٨٨١ \_ وأخرجه / حم (٤٩٥٩) (٢٤٠٣٢) (٢٤٤٩٥) (٢٤٦٣٧).

مه - (ن) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عِنْدَ عِنْدَ وَمَرَانُ: قَالَهُ عِمْرَانُ: قَالَهُ عِمْرَانُ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ .

## • صحيح.

مَّمَ ابْنِ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لِمَ أَسْكَتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّىٰ بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّىٰ يُدْخَلَ قَبْرَهُ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لِمَ أَسْكَتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّىٰ بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّىٰ يُدْخَلَ قَبْرَهُ، فَلْا أَرَىٰ وَجْهَ جَلِيسِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ، فَلَا أَرَىٰ وَجْهَ جَلِيسِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصلِي مَعَكَ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ، فَلَا أَرَىٰ وَجْهَ جَلِيسِي، ثُمَّ أَحْيَاناً تُسْفِرُ، قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يُصَلِّيهِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصَلِي هَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يُصَلِّي، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصَلِي اللهِ عَيْقِ يُصَلِّيهَا.

• إسناده ضعيف.

٥٨٨٤ - (حم) عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمَيِّتُ يُعَلَّبُ بُعَلَّهُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ).

• صحيح لغيره.

# ٩ ـ باب: التشديد في النياحة

٥٨٨٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَيْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الحُرْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ \_ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَ، الْبَابِ \_ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَ،

٥٨٨٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٩١٨).

٥٨٨٥ ـ وأخرجه/ د(٣١٢٢)/ ن(١٨٤٦)/ حم(٣٤٣١) (٣٣٣٣).

فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُرَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ: لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: (انْهَهُنَّ). فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللهِ! غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: (فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ ما أَمَركَ رَسُولُ اللهِ يَتَخَيَّهُ، وَلَمْ تَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ. [خ١٢٩٩/ م٣٥]

٥٨٨٦ - (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عِنْدَ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَظِيَّةً عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْس نِسْوَةٍ: أُمُّ سُلَيْم، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَانِ. أَو: ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةً، وَامْرَأَةُ مُعَاذِ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَىٰ. [477/ 17.7]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُ عِاللَّهِ شَيَّا ﴾ [الممتحنة:١٢]، ونَهَانَا عَن النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي (١) فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَيْثَةٍ شَيْئاً، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. [٤٨٩٢÷]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إلَّا آلَ فُلَاذٍ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَ : (إِلَّا آلَ فُلَانِ)(٢)؟! [947]

■ ولفظ أبى داود: نَهَانَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن النِّيَاحَةِ.

■ وللنسائي: قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَظِيمٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا، ثُمَّ

۵۸۸۹ و أخرجه / د(۳۱۲۷) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) حم (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۲) (0,777) (7,777) (7,777).

<sup>(</sup>١) (أسعدتني): الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها.

<sup>(</sup>٢) قال في «المشارق» (٣/ ٧٢٤) هـ ذا تكرر لقولها على سبيل الإنكار.

أَجِيئُكَ فَأُبَايِعُكَ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ فَأَسْعَدْتُهَا، ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

مَنْ مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ (لَيْسَ مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ (١)). [خ٢٩٤/ م٢١٤]

مُمَمَّمُ وَمَعَ أَبُو مَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ وَاللَّهِ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَىٰ وَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مُوسَىٰ وَجَعاً فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ (١) وَالحَالِقَةِ (٢)، وَالحَالِقَةِ (٢)، وَالشَّاقَةِ (٣).

□ وفي رواية لمسلم: (أنا بريءٌ ممن حلق وسلق<sup>(٤)</sup> وخرق). □ وفي أُخرىٰ: (ليسَ مِنَّا).

٥٨٨٩ - (خ) عَنِ النُّعْمَاذِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ (١١)، وَاكَذَا

۸۸۷۷ و أخرجه/ ت(۹۹۹)/ ن(۱۸۵۹) (۱۲۸۱) (۱۲۸۳)/ جه(۱۵۸۵)/ حم(۱۵۸۸) (۲۱۱۱) (۲۱۱۵) (۲۲۱۹).

<sup>(</sup>١) (ودعا بدعوى الجاهلية): أي: من النياحة ونحوها.

۸۸۸ه و أخرجه / د(۳۱۳۰) / ن(۱۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱ ـ ۲۲۸۱) جه (۲۸۵۱) (۲۹۳۹) حرم (۱۹۵۳۰) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱)

<sup>(</sup>١) (الصالقة) وهي: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة) هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٣) (الشاقة) هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٤) (سلق): أي: رفع صوته عند المصيبة.

٥٨٨٩ ـ (١) (واجبلاه): أي: إني كنت في عزة ومنعة منك، فكنت لي كالحبل.

وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟.

□ زاد في رواية: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. [خ٢٦٨]

• ٥٨٩ - (م) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (أَرْبَعٌ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ (١)، وَالنِّيَاحَةُ)، وَقَالَ: (النَّاثِحَةُ إِذَا فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ (١)، وَالنِّيَاحَةُ)، وَقَالَ: (النَّاثِحَةُ إِذَا فِي الْأَنْسَابِ، وَالإَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ (١)، وَالنِّيَاحَةُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبَ).

■ وعند ابن ماجه: (وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ)، ولم يذكر سوىٰ النياحة.

الْقَوْلُ : الْجَزَعُ: الْقَوْلُ السَّيِّعُ: الْجَزَعُ: الْقَوْلُ السَّيِّعُ وَالظَّنُّ السَّيِّعُ. [خ. الجنائز، باب ٤١]

٠٠٠ - (خ) وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ. [خ. الخصومات، باب ٥]

\* \* \*

٥٨٩٣ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ فَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ فَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ فَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيِّدَاهُ! أَوْ نَحْوَ فَاللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥٨٩٠ وأخرجه/ جه(١٥٨١)/ حم(٢٢٩٠٣) (٢٢٩٠٤) (٢٢٩١٢).

<sup>(</sup>١) (الاستسقاء بالنجوم): يعني: اعتقادهم نزول مطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق، كما يقولون: مطرنا بنوء كذا. ٥٩٣٠ وأخرجه/ حم(١٩٧١٦).

□ ولفظ ابن ماجه: (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالُوا وَاعَضُدَاهُ! وَاكَاسِيَاهُ! وَانَاصِرَاهُ! وَاجَبَلَاهُ! وَنَحْوَ هَذَا، يُتَعْتَعُ (٢٠ وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذَلِك؟).

### • صحيح.

مُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنَعْ عَلَيْهِ. وَاصِمْ قَالَ: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنَعْ عَلَيْهِ.

• صحيح الإسناد.

٥٩٩٥ ـ (ن) عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ عَلَىٰ النِّسَاءِ حِينَ
 بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا إِسْعَادَ (١٠ فِي الْإِسْلَام).

• صحيح.

وزاد عند أحمد: (وَلَا شِغَارَ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ
 فِي الْإِسْلَام، وَلَا جَنَب، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا).

بَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَيْدُ الرَّحْمَنِ: بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ عَيْدُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَىٰ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) (واعضداه): أي: أنه الذي كانوا يثقون به.

<sup>(</sup>٢) (يتعتع): أي: يعنف.

٥٨٩٥ ـ وأخرجه/ حم (١٣٠٣٢).

<sup>(</sup>١) (لا إسعاد): الإِسعاد: المعاونة في النياحة علىٰ الميت.

744

أَتَبْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ (١)).

#### • حسن .

٥٨٩٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ. [جه٥٨٥]

#### • صحيح.

مهه - (د) عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: (أَنْ لَا نَحْمُشَ وَجُها، وَلَا نَدْعُو وَيْلاً، وَلَا نَشُقَّ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: (أَنْ لَا نَحْمُشَ وَجُهاً، وَلَا نَدْعُو وَيْلاً، وَلَا نَشُقَّ جَيْباً، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْراً).

### • صحيح.

٥٨٩٩ - (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ(١)، وَالْعَدُوىٰ - أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْأَحْسَابِ(١)، وَالْعَدُوىٰ - أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ

٩٩٦٠ ـ (١) (ورنة شيطان): قال النووي في «الخلاصة»: المراد به: الغناء والمزامير. وقال العراقي ويحتمل أن المراد به: رنة النوح لا رنة الغناء، ونسب إلى الشيطان؛ لأنه ورد في الحديث: «أول من ناح إبليس»، وتكون رواية الترمذي قد ذكر فيها أحد الصوتين، واختصر الآخر.اه. «تحفة الأحوذي».

٥٩٩٩ وأخرجه/ حم (٧٩٠٨) (٩٣٦٥) (٩٨٧٨) (١٠٨٠٩) (١٠٨٠١).

<sup>(</sup>١) (الأحساب): الحسب: ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، وقيل: هو ما يكون في الرجل من الخصال؛ كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك.

الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ \_، وَالْأَنُواءُ \_ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا \_). [ت١٠٠١]

• حسن.

•••• - (جه) عَنْ جرِيرٍ - مَوْلَىٰ مُعَاوِيَةً - قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ النَّوْحِ. [جه١٥٨٠] • في «الزوائد»: في إسناده جرير مختلف فيه.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 (النِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَىٰ عَلَىٰ مَا بِدرْعِ<sup>(۲)</sup> مِنْ لَهَبِ النَّارِ).
 عَلَيْهَا بِدرْعِ<sup>(۲)</sup> مِنْ لَهَبِ النَّارِ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٩٠٢ - (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ
 إجنازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ (١).

• حسن.

معرانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَلِهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَبْتَ هَاهُنَا، أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ؟ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَبْتَ هَاهُنَا، أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةٍ أَهْلِهِ؟ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَبْتَ أَنْتَ.

• ضعيف الإسناد.

٩٠١- (١) (سرابيل): جمع سربال، بمعنى: القميص.

<sup>(</sup>٢) (يعلَىٰ عليها بدرع): أي: يجعل فوق ذٰلك القميص، قميص من نار.

٥٩٠٢ وأخرجه/ حم(٥٦٦٨).

<sup>(</sup>١) (رانة): الرنة: الصوت، ورنت المرأة: إذا صاحت.

١٩٠٤ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

• ضعيف الإسناد.

ومه و النَّبِيّ عَلَيْهُ ، قَالَتْ: أَتَيْنَاهُ يَوْماً فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَنْحْنَ، قَالَتِ اللّهَ عَجُوزُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَاساً كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَىٰ مُصِيبَةٍ الْعَجُوزُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَاساً كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَىٰ مُصِيبَةٍ الْعَجُوزُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَاساً كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَىٰ مُصِيبَةٍ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتُهُ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتُهُ فَبَايَعَتْهُ، وَقَالَتْ: هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ الله عَلَىٰ ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي المَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ الله عَلَىٰ ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي المَعْرُوفُ اللّهِ عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

• حسن.

وَمُ عَنْ اللّٰهِ عَيْهِ مَ عَنْ الْبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَكَذَا). قُلْتُ لِسَعِيدٍ: وَمَا هُو؟ الْإِسْلِسْلِمِ: النِّيَاحَةُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَكَذَا). قُلْتُ لِسَعِيدٍ: وَمَا هُو؟ قَالَ: دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ: يَا آلَ فُلَانٍ! يَا آلَ فُلَانٍ! يَا آلَ فُلَانٍ! [حم٠٥٦٠]

• إسناده حسن.

١٩٠٧ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ نَائِحَةٍ، وَلَا عَلَىٰ مُرِنَّةٍ (١)).

• إسناده قابل للتحسين.

٥٩٠٤ وأخرجه/ حم(١١٦٢٢).

٩٩٠٧ (١) (المرنة): الصائحة على الميت.

٥٩٠٨ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (كَانَ الْكَافِرُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَمُوتُ، فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى: (كَانَ الْكَافِرُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَمُوتُ، فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ فَيَقُولُونَ: الْمُطْعِمُ الْجِفَانَ، الْمُقَاتِلُ الَّذِي... فَيَزِيدُهُ اللهُ عَذَاباً بِمَا فَيَقُولُونَ: الْمُطْعِمُ الْجِفَانَ، الْمُقَاتِلُ الَّذِي... فَيَزِيدُهُ اللهُ عَذَاباً بِمَا يَقُولُونَ).

#### • إسناده ضعيف.

[وانظر: ٩٧٦١، ٩٧٦١ في كون النياحة من خلال الجاهلية.

وانظر: ۹۵۳، ۲۲۱۶، ۲۷۸۰، ۱۱۹۲۷ \_ ۱۱۹۹۹].

### ١٠ \_ باب: الصبر عند المصيبة

وم م و م و النّبِيُ عَلَيْهُ بِامْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ بَرْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اتّقِي الله وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُحِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اتّقِي الله وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النّبِيُ عَلَيْهُ، فَأَتْتُ بَابَ النّبِي عَلَيْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ).

[خ ١٢٥٢ (١٢٥٢)/ م ١٦٨٩]

علِيِّ عَلِيٌ الْمَا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَلِي عَلِي الْمَرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا عَلِي عَلِي عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحاً يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

[وانظر: ٥٨٥٥].

۱۳۹۰ و أخرجه / د(۱۲۲۴) ت (۱۸۸۰) (۱۸۸۸) به (۱۲۹۱) حم (۱۲۳۱۷) (۱۲۳۱۷) . (۱۲۲۷۸) (۱۲۲۷۸) .

# ١١ ـ باب: في تسجية الميت

٩١١ ٥ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةً ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ الْبُرْدِ حِبَرَةٍ (٢). [خ١٨٥/ م٢٤٣].

[وانظ: ۲۰۹۲، ۲۰۱۶].

### ١٢ \_ باب: غسل الميت

٩١٢ - (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ عِينًا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ تُؤفِّيتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ(١)، فَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا (٢) إِيَّاهُ). تَعْنِي: إِزَارَهُ. [ج٣٩٥ (١٦٧) م٩٣٩]

□ وفي رواية لهما: قال لها: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَموَاضِع الوضوءِ [خ۱٦٧] منها).

☐ وفي رواية لهما: قالت: ومشَطْنَاها ثَلاثَةَ قرونِ<sup>(٣)</sup>. [خ١٢٥٤]

٥٩١١ وأخرجه/ د(٣١٢٠).

<sup>(</sup>١) (سجى): معناه: غطى جميع بدنه.

<sup>(</sup>٢) (حبرة): ضرب من برود اليمن.

٥٩١٢ ـ وأخــر جــه/ د(١٨٤٢ ـ ٣١٤٢)/ ت(٩٩٠)/ ن(١٨٨٠) (١٨٨٠)/ جه (۱٤٥٨) (۲۰۸۰) ط(۱۸۱۵)/ حم (۲۰۷۹۰) (۲۰۸۰۰) (۲۰۸۰۰) (۲۰۸۰۰) (YVYVY)(YVYVY)(YVYYY)

<sup>(</sup>١) (حقوه): يعنى: إزاره.

<sup>(</sup>٢) (أشعرنها إياه): أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد. سمى شعاراً؛ لأنه يلى شعر الجسد.

<sup>(</sup>٣) (قرون): ضفائر.

بَايَعْنَ .

| [خ٣٢٢]               | <ul> <li>وفي رواية لهما: (اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْراً).</li> </ul>                   |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| خَلْفَهَا .          | <ul> <li>وللبخاري: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا</li> </ul>   |          |
| [خ٣٢٢]               |                                                                                           |          |
| جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةً | <ul> <li>وله: أَنَّهُنَّ نَقَضْنَهُ _ أَيْ: شَعْرَها _ ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ</li> </ul> |          |
| [خ۲۲۰]               | .نٍ                                                                                       | و<br>مرو |
| مِنَ اللَّاتِي       | <ul> <li>وله: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَبِيْنَ، امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،</li> </ul>   |          |

- □ ولمسلم: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.. وفيه: (وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُوراً).
- وفي رواية للنسائي وأبي داود: (أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك).
- ولأبي داود: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ. [د٣١٤٧]

وَحَمَّطَ ابْنُ عُمَرَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

٩١٤ - (خ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيَّاً وَلَا مَيِّتاً.
 ٩١٥ - (خ) وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِساً مَا مَسِسْتُهُ.

[خ. الجنائز، باب ٨]

الْمَيِّتِ. (خـ) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ الْمَيِّتِ.

والله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا: وَاللهِ! مَا نَدْرِي أَنْجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِهِ، كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَىٰ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَن اغْسِلُوا النَّبِي عَلَيْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَن اغْسِلُوا النَّبِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيُذَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنِ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاقُهُ.

□ ولم يذكر ابن ماجه سوىٰ القول الأخير لعائشة.

• حسن صحيح.

ما ٩٩٨ - (جه) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّه لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَ عَلَيْ فَيَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي ذَهَبَ يَلْتُمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّيِّبُ، طِبْتَ حَيَّاً وَطِبْتَ مَيِّتاً.

• صحيح.

وَلَا تَنْظُرَنَ إِلَىٰ فَخِذِ حَى عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّةِ قَالَ: (لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرَنَ إِلَىٰ فَخِذِ حَى وَلَا مَيِّتِ). [١٤٦٠، ٥٠١٥/ جه ١٤٦٠]

🗆 وفي رواية لأبي داود: (لَا تَكْشِفْ...).

• ضعيف جداً.

۱۹۱۷ و أخرجه / ط(۱۷) / حم(۲۶۳۰).

٥٩١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤٩).

• ٩٩٠٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ المَأْمُونُونَ).

موضوع.

مَنْ غَسَّلَ مَنْ غَسَّلَ مَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَىٰ، خَرَجَ مَنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمَّهُ﴾.

• ضعيف جداً.

النّبِيِّ عَلَىٰ الدَّاخِلِ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الدَّاخِلِ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

منكر.

وَ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَنَا مُتُ، عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَنَا مُتُ، فَاغْسِلُونِي بِسَبْع قِرَبِ مِنْ بِئْرِي، بِئْرِ غَرْسٍ).

• ضعيف.

المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثاً). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَجْمَرْتُمُ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثاً).

• إسناده قوي على شرط مسلم.

٥٩٢٥ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّىٰ فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِك، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمَّهُ \_ قَالَ: \_ لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لَا

يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظّاً مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ). [حم ٢٤٨٨، ٢٤٨٨]

• إسناده ضعيف.

قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جُثَيَّةٌ، رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ. [حم٢٧٢٥٨]

• إسناده ضعيف.

وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا رَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا؛ يُمِّمَتْ، فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.

[وانظر في أمر الشهيد: ٦٠٠٥].

# ١٣ ـ باب: في كفن الميت

م٩٢٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١) مِنْ كُرْسُفٍ (٢)، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ.

□ زاد في مسلم: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَىٰ النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا

۸۲۸۰ \_ وأخــرجــه/ د(۱۵۱۳) (۱۵۱۳) (۱۲۵۲) / ت(۱۶۲۱) (۱۲۹۸ \_ ۱۸۹۸)/ جــه(۱۶۶۱) / ط(۲۱۰) / حــم(۱۲۵۲) (۲۲۳۵۲) (۲۲۳۵۲) (۱۰۲۵۲) (۱۰۲۵۲) (۱۹۶۵۲) (۲۷۲۲۲).

<sup>(</sup>١) (سحولية): منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن.

<sup>(</sup>٢) (كرسف) هو: القطن.

اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّىٰ أُكَفِّنَ فِيهَا، فَبَاعَهَا فِيهَا اللهُ وَ يَكُلُ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

□ وفي رواية أُخرىٰ له: قَالَتْ: أُذْرِجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فِي حُلَّةٍ يَمنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ يَمنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ النَّهِ عَبْدُ اللهِ النَّهِ عَلَيْ وَأَكَفَّنُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأَكَفَّنُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَفَّنُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَفَّنُ فِيهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَكَفَّنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا.

■ وفي «السنن»: فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: «فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ حِبَرَةٍ» فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَىٰ اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَىٰ اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا (۱)، شَيْئًا مِنْ أَحْدِ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأَسَهُ خَرَجَتْ وَجُلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأَسَهُ خَرَجَتْ رِجُلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ نُغَطِّي رَجُلَهُ مِنَ الإِذْخِرِ (۲). [خ٦٧٦/ م١٤٥]

• ٩٣٠ - (خ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَيْهِ

۱۹۰۹ و أخرجه (۱۹۰۲) (۲۱۰۵) ت (۳۸۵۳) ن (۱۹۰۲) حرم (۲۱۰۵۸) (۲۱۰۷۷) . (۲۱۰۷۷)

<sup>(</sup>١) (يهدبها): أي: يجتنيها.

<sup>(</sup>٢) (الإذخر) هو: حشيش معروف طيب الرائحة.

يَوْماً بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر، وَكَانَ خَيْراً مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ، خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي. 

□ وفى رواية: أُتِيَ بطَعَام، وَكَانَ صَائِماً.. وفيها في وصف كَفَن مُصْعَب: إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا

□ وفيها: ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، . . وَقَدْ خَشِينَا . . [خ١٢٧٥]

١٣١٥ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْماً، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِل، وَقُبِرَ لَيْلاً. فَزَجَرَ النَّبِيُّ وَ اللَّهِ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ [م٣٤٣]. كَفَنَهُ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَصَلُوا عَلَىٰ الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ سَوَاءً). [حم٢٦٧٦]

٩٣٢ - (خـ) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ. [خ. الجنائز، باب ١٥]

٥٩٣١ وأخرجه/ د(٣١٤٨)/ ن(١٨٩٤) (٢٠١٣)/ حم(١٤١٤٥) (١٤١٤٦) (١٤٥٢٤) (107AV) (10+AV) (1899m).

وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ). [ت٥٩٣٥] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ).

• صحيح.

١٠٠٥ - (د ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ).
 ٥وْتَاكُمْ).

□ زاد أبو داود والترمذي: (وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ).

• صحيح.

مهه - (د) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ، فَوَجَدَ شَيْئاً؛ فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ). [٣١٥٠]

• صحيح.

99٣٦ ـ (ت ن جه) عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ). وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ). [ت-٢٨١/ ن٥٩٥، ٥٣٣٧، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥/ جه٧٥٦]

• صحيح.

**٩٣٤** وأخرجه/ حم(٢٢١٩) (٢٤٧٩) (٣٠٣٥) (٣٣٤٢).

٥٩٣٥ ـ وأخرجه/ حم (١٤٦٠١).

۲۳۹۰ - وأخرجه/ حم(۲۰۱۰) (۲۰۱۰۲) (۱۰۱۰۲) (۱۰۱۰۸) (۲۰۱۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۸)

وَيَاطٍ<sup>(۱)</sup> بِيضِ سُحُولِيَّةٍ<sup>(۲)</sup>.

#### • حسن صحيح.

مهه - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَيِّتَ لِبُعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا). [٢١١٤]

## • صحيح.

و و و و و اللهِ عَنَى اللهِ عَبَّاسِ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَي فِي تَكَانَ وَ اللهِ عَنَى فَي اللهِ عَنَى فَي وَيَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ نَجْرَانِيَّةٍ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ عُثْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

□ ولفظ ابن ماجه: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيضُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ،
 وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ.

• ضعيف الإسناد.

• ٩٤٠ ـ (د) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنٍ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَرِيعاً).

• ضعيف.

٩٣٧ \_ (١) (رياط): جمع ريطة، وهي: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقتين.
 (٢) (سحولية): نسبة إلى قرية باليمن.

٥٩٣٩ وأخرجه/ حم(١٩٤٢).

وَ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ الْأَقْرَنُ).

□ واقتصر ابن ماجه علىٰ ذكر الْكَفَن. [د١٤٧٦/ جه١٤٧٦]

• ضعيف.

مُعُنّ فَيمَنْ غَسَّلَ أَمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْثَةَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْثَةَ اللهِ عَيْثَةَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْثَةَ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَة، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَة، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَة، ثُمَّ الْمُلْحَفَة، ثُمَّ الْمُلْحَفِة، ثُمَّ اللهِ عَيْثَةَ الْمُلْحَفِة اللهِ عَيْثَةَ جَالِسٌ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهُ جَالِسٌ عِنْدَ النّاب، مَعَهُ كَفَنْهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْباً ثَوْباً ثَوْباً.

• ضعيف.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ \_ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ \_، عَنْ أَبِيهِ هَا ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ \_، عَنْ أَبِيهِ هَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْعِلِمُ عَلَيْعِلَمُ عَلَيْعِلَمُ عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَل

• إسناده ضعيف.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَفِي بُرْدٍ أَحْمَرَ.

• حسن.

• إسناده صحيح.

٩٤٢ - وأخرجه/ حم(٢٧١٣٥).

[وانظر: ٦٠٠٥ بشأن تكفين الرجلين بالثوب الواحد.

وانظر: ١٠٧١٦].

# ١٤ \_ باب: كيف يكفن المحرم

وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ (١)، أَوْ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةً، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ (١)، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ (٢)، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ (٢)، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً (٣). [خ ١٢٦٥/ م ١٢٦٥]

| هِما : (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ). [خ١٨٥] | وفي رواية لم |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| لمسلم: (وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ).                                     | وفي رواية    |  |
| له: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًاً).              | وفي رواية    |  |
| لهما: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ). [خ١٨٣٩]                            | وفي رواية    |  |

## ١٥ \_ باب: إعداد الكفن

وَهُوْ مِنْ مَهْلِ طَهُمْ اللَّهُ الْمَاأَةَ جَاءَتِ النَّبِيَ الْمَائِةِ بِبُرْدَةٍ مِنْ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَسَجْتُهَا وَالنَّبِيُ وَالْمُولَةُ النَّبِيُ وَالْمُولَةُ النَّبِيُ وَالْمَالُةُ النَّبِيُ وَالْمُولَةُ النَّبِيُ وَالْمُولَةُ النَّبِيُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللللْمُولَ الللْمُولَ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُولَ الللْمُولَ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُولُولَ اللللْمُولُولُولَ اللللْمُولُولُولَ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

۱۹۹۰ و أخرجه / د(۲۲۳۸ ـ ۲۲۲۱) ت (۱۰۹۱) ن(۱۰۹۳) (۲۷۱۲) (۲۷۱۲) (۲۸۵۳ ـ ۲۵۹۵ ـ و ۱۹۱۵) (۲۷۱۳) (۲۸۵۳) ـ مر(۲۸۵۰) جه (۲۸۵۱) (۱۹۱۵) (۱۹۱۵) (۱۹۱۵) (۱۹۹۵) (۲۳۳۰) (۲۳۳۰) (۲۳۳۰) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳)

<sup>(</sup>١) (فوقصته): الوقص: كسر العنق.

<sup>(</sup>٢) (ولا تحنطوه): الحنوط: أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة.

<sup>(</sup>٣) (ملبياً) و(ملبداً): أي: علىٰ الهيئة التي مات عليها.

**١٩٤٧** وأخرجه/ ن(٣٣٦٥)/ جه(٣٥٥٥)/ حم(٢٢٨٢٥).

مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، ما أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: ما أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ عَلَيْةٍ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ ما أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: ما أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ عَلَيْةٍ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ مَا أَنْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ! ما سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، قَالَ اللهُ! فَكَانَتْ كَفَنَهُ. [۲۷۷۷]

وفي رواية: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلاً.  $\Box$ 

□ وفي رواية: فقال: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ،
 لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.

## ١٦ - باب: التكفين بالثياب القديمة

مَعُوهُ عَلَىٰ أَبِي بَكُرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَالِمُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي بَكُرٍ وَ اللهُ عَلَىٰ أَبِي بَكُرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَالَتُ فِي ثلاثةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، فَقَالَ: فِي ثَلاثةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْم تُوفِّي لَيْسَ وَيهَا اللهِ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ ثَنْيْنِ . قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الإِثْنَيْنِ . قَالَ: فَأَلَ: فَقَالَ: فَأَلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ الإِثْنَيْنِ . قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ الإِثْنَيْنِ . قَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا يُمَرَّضُ فِيهِ ، بِهِ رَدْعٌ (') مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا أَنْ الْحَيْ بَوْبِي هَذَا ، وَلَا لَمُهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ مَا الْمُعْلَى وَلَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللل

۱۹۹۸ و أخرجه / ط(۲۲) حم(۲۲۱۲) (۲۲۱۸۲) (۲۲۸۲۹) (۲۲۸۲۸).

<sup>(</sup>١) (به ردع): أي: لطخ.

<sup>(</sup>٢) (خلق): غير جديد.

<sup>(</sup>٣) (للمهلة): المراد هنا: الصديد.

فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. [خ١٢٦٤ (١٣٨٧]].

# ١٧ \_ باب: الإسراع بالجنازة

مَوْ وَاللّٰهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْ اللّٰهِ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ قَالَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: يَا كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: يَا وَيْلُهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلّا الْإِنْسَان، وَلَو وَيُلْهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَان، وَلَو سَمِعَهُ صَعِقَ).

\* \* \*

■ زاد في أول رواية لأحمد: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

۱۹۹۹ و أخرجه ( ۱۹۱۰) ( ۱۹۰۹) ( ۱۹۰۹) ( ۱۹۰۹) جه (۱۹۷۷) ( ۱۹۷۷) ط(۵۷۶) حم (۷۲۲۷) (۲۷۲۷) (۲۷۲۷) (۲۷۷۷ و ۱۰۳۳).

٥٩٥٠ وأخرجه/ ن(١٩٠٨)/ حم(١١٣٧٢) (١١٥٥٢) (١١٥٥٣).

٥٩٥١ وأخرجه/ حم (١٠١٣٧) (١٠٤٩٣).

قَالَ: لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطاً، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي، . . . ثم ذكر الحديث.

## • صحيح.

مُورِد نَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ السَّرِيرِ، فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِير، وَيَمْشُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ: رُوَيْداً رُوَيْداً بَارَكَ اللهُ السَّرِير، وَيَمْشُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ: رُوَيْداً رُوَيْداً بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَكَانُوا يَدِبُونَ دَبِيباً، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ، لَحِقَنَا أَبُو بَكُرةَ عَلَىٰ بَعْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَىٰ الَّذِي يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَعْلَتِهِ، وَأَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ بِبَعْلَتِهِ، وَقَالَ: خَلُوا، فَوَالَّذِي أَكُنَ مَوَ وَجْهَ أَبِي وَأَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: خَلُوا، فَوَالَّذِي أَكُنَ مَوَ وَجْهَ أَبِي وَأَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: خَلُوا، فَوَالَّذِي أَكُنَ مَوَ وَجْهَ أَبِي وَأَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: خَلُوا، فَوَالَّذِي أَكُنَ لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا الْقَاسِمِ ﷺ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا لَقَوْمُ. [مَلاً، فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ.

🗆 ورواية أبي داود مختصرة.

# • صحيح.

مُرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: (إِنِّي لَا أَرَىٰ طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: (إِنِّي لَا أَرَىٰ طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فَيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ).

• ضعيف.

۲۰۹۵ \_ وأخرجه/ حم(۲۰۳۷۵) (۲۰۴۸۸) (۲۰۶۰۰).

١٩٥٤ - (ت جه) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ قَالَ لَهُ: (يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤخِّرْهَا: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئاً).

□ واقتصر ابن ماجه على ذِكْرِ الْجِنَازَةِ. [ت١٧١، ١٧١٠/ جه١٤٨٦]
 • ضعيف.

موه \_ (جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَىٰ جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، قَالَ: (لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ). [جه١٤٧٩]

منكر.

١٩٥٦ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبِعَ
 جَنَازَةً قَالَ: (انْبَسِطُوا بِهَا، وَلَا تَدِبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ بِجَنَائِزِهَا). [حم١٨٦٠]

• إسناده ضعيف جداً.

وَلَا تَجْعَلُوا عَلَىٰ قَبْرِي بِنَاءً، وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مَالُ: أَوْصَىٰ أَبُو مُوسَىٰ حِينَ عَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ، وَلَا يَتَبِعُنِي مُجَمَّرٌ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَىٰ قَبْرِي بِنَاءً، وَأُشْهِدُكُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ مَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ، قَالُوا: أَوسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده حسن.

٥٩٥٤ وأخرجه/ حم(٨٢٨).

٥٩٥٥ وأخرجه/ حم (١٩٦١) (١٩٦٤٠) (١٩٦٩٥).

# ١٨ ـ باب: فضل اتباع الجنائز

مَوْ اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَنِ النَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ حَنَازَةَ مُسْلِم، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ مَلَىٰ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطِيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ). [خ٧٤/ م١٥٥]

□ ولهما: (منْ شَهِدَ الجنازةَ حتىٰ يُصَلَي فَلَهُ قيراط، ومن شهد حتىٰ تدفنَ كانَ له قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين).

وفي رواية للنسائي: (كُلُّ وَاحِدٍ \_ أي: مِنَ القِيرَاطَين \_ أَعْظَمُ
 مِنْ أُحُدٍ).

موه - (ق) عَنْ نَافِعِ قَالَ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرًا طُل، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ - يَعنِي - عَائِشَةَ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ اللهِ عَيْقِيدَ يَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ اللهِ عَيْقِيدًا في قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. [خ٣٢٣، ١٣٢٤/ م١٩٥]

□ وفي رواية لمسلم: أنَّ خَباباً قَالَ لعبدِ الله: ألا تَسْمَعُ ما يقولُ أبو هريرة: أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِها وَصَلَّىٰ عَلَيْها، ثُمَّ تَبِعَها حَتَّىٰ تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ،

۱۰۹۰۸ و أخرجه / د(۳۱۲۸) / ن(۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۳) (۱۰۶۷) / جه (۱۰۵۳) / حم (۱۰۱۷) (۱۰۱۷) (۱۰۱۲) (۱۰۱۲) (۱۰۱۲) (۱۰۱۲) (۱۰۲۹) (۱۰۲۹) (۱۰۲۹) (۱۰۲۹) (۱۰۲۹) (۱۰۳۹) (۱۰۳۹) (۱۰۳۹۱) (۱۰۷۰۸) (۱۰۳۹۱)

۹۰۹۰ و أخرجه / د(۳۱۲۹) / ت(۱۰٤۰) حم(۱۰۰۷) (۱۰۶۸) (۱۰۵۳۱).

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْها ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَحُدِ). فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّاباً إِلَىٰ عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُحْبِرُهُ مَا قَالَتْ. وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُحْبِرُهُ مَا قَالَتْ. وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ. حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَىٰ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

□ وفي رواية أُخرىٰ له: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ
 يَنْصَرِفُ. فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً.

٠٩٦٠ - (م) عَـنْ ثَـوْبَانَ - مَـوْلَـىٰ رَسُـولِ اللهِ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا
 وَمُعُولُ اللهِ عَيْلُ أُحُدٍ).

**١٩٩١ - (خ)** قَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، فامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا. [خ. الجنائز، باب ٥١]

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ، فَقَدْ قَضَيْتَ الْذِي عَلَيْكَ.

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَىٰ الْجَنَازَةِ إِذْناً، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ.

\* \* \*

۱۹۲۰ و أخرجه/ جه (۱۵۶۰)/ حم (۲۷۳۷۱) (۱۸۳۲۲) (۲۲۶۲۱) (۲۲۶۲۱) (۲۲۶۲۱) (۲۲۶۲۱) (۲۲۶۵۲۲) (۲۲۶۵۲۲) (۲۲۶۵۲۲) (۲۲۶۵۲۲)

٩٦٣ - (ن) عَنِ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ. وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّىٰ تُدُفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ).
 [١٩٣٩]

#### • صحيح.

٥٩٦٤ - (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّىٰ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا
 قَلَهُ قِيرَاطٌ).

#### • صحيح.

٥٩٦٥ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا).
 [١٠٤١] ـ [ت١٠٤١]

#### • ضعيف.

قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

#### • ضعيف.

٥٩٦٧ - (جه) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي بَرْزَةَ، قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَىٰ قَوْماً قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَىٰ قَوْماً قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قَمُصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصُنْع

**٩٦٣** وأخرجه/ حم(١٨٥٩١) (١٨٥٩٧).

٩٩٤٥ وأخرجه/ حم(١٦٧٩٨) (٢٠٥٧٥).

الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ). قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ، وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ. [جه٥١٥]

موضوع.

٩٦٨ - (جه) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ،
 وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

مَنْ قَالَ: (مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ وَشَيَّعَهَا، كَانَ لَهُ قِيرَ اطَانِ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعْهَا صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعْهَا كَانَ لَهُ قِيرَ اطَانِ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعْهَا كَانَ لَهُ قِيرَ اطَّانِ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعْهَا كَانَ لَهُ قِيرَ اطَّ، وَالْقِيرَ اطُ مِثْلُ أُحُدٍ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

• ٩٧٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : (عُودُوا الْمَرِيضَ، وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ تُذَكِّرْكُمُ الآخِرَةَ).

• إسناده صحيح. [حم۱۱۱۰، ۱۱۲۷، ۱۱۶۵، ۲۱۶۲]

وهُوَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يُؤْهِ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُا فَلَهُ قِيرَاطٌ،
 يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ،
 فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ).

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ﴿ فَإِنَّهُ : أَبَا هُرِ! انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ،

٥٩٦٨ وأخرجه/ حم(٢١٢٠١).

فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَىٰ انْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْشُدُكِ بِاللهِ! أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ)؟ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ! فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطًى اللهِ عَلَيْهَا فَلَهُ عَرْسُ نَعُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ غَرْسُ اللهِ عَلَيْهَا فَلَهُ عَرْسُ اللهِ عَلَيْهَا فَلَهُ عَرْسُ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا كَلْمَةً يُعْلِمُنيهَا، وَأَكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة،! كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

مَنْ تَبِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطاً) فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ جَنَازَةً حَتَّىٰ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطاً) فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْقَيرَاطِ فَقَالَ: (مِثْلُ أُحُدٍ).

# • صحيح.

٩٧٣ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَالَ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا، وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا، وَقَعَدَ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَهُ، آبَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا، وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا، وَقَعَدَ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَهُ، آبَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ).
 إيقيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ).

• إسناده ضعيف.

# ١٩ \_ باب: الاستغفار للميت

٩٧٤ - (حم) عَنْ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ: شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الْإَسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ.

قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَل رِجْلِ الْقَبْرِ. وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَار مَاتَ بِالْبَصْرَةِ، فَشَهِدَهُ أَنَسُ بُنُ مَالِك، فَأَظْهَرُوا لَهُ الاسْتِغْفَارَ. [حم٠٨٠٤]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ٢٠ \_ باب: اتباع النساء الجنائز

٥٩٧٥ \_ (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَإِيُّ فَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [خ۸۷۲۱ (۳۱۳) ، م۸۹۳]

٩٧٦ - (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ يَعْنِي: مَيِّتاً \_ فَلَمَّا فَرَغْنَا، انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَىٰ بَابَهُ وَقَفَ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ \_ قَالَ: أَظُنُّهُ عَرَفَهَا \_ فَلَمَّا ذَهَبَتْ فإذَا هِيَ فَاطِمَةُ عَيْدٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ)؟ فَقَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَىٰ)؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ! وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ، قَالَ: (لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَىٰ)؟ فَذَكَرَ تَشْدِيداً فِي ذَلِكَ. [۱۸۷۹۵ /۳۱۲۳۵]

قَالَ المفضل: فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَىٰ؟ فَقَالَ: الْقُبُورُ فِيمَا أُحْسَبُ.

٥٩٥٥ وأخرجه/ د(٣١٦٧)/ جه(١٥٧٧)/ حم(٢٧٣٠٣). ٥٩٧٦ وأخرجه/ حم(٢٥٧٤) (٧٠٨٢).

□ وعند النسائي: (لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ).

#### • ضعيف.

٩٧٧ - (جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: (مَا يُجْلِسُكُنَّ)؟ قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: (هَلْ تَغْسِلْنَ)؟ عُلْنَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تُحْمِلْنَ)؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدُلِي)؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تُحْمِلْنَ)؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (هَلْ تُحْمِلْنَ)؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ). [جه٨٥٥] يُدُلِي)؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ).

# ٢١ \_ باب: الصلاة على الجنازة

مهه - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُولَ اللهِ ﷺ نَعىٰ النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي ماتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: نَعَىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، اليَوْمَ الَّذِي ماتَ فِيهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ). [خ١٣٢٧]

النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً. وَهُلِيْهِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَلَلِيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

۸۷۴۰ ـ وأخــرجــه/ د(۲۰۶۰)/ ت(۱۰۲۲)/ ن(۱۸۷۸) (۱۷۷۰) (۱۷۹۱) (۱۷۹۱) (۲۰۶۰)/ (۲۰۶۰)/ جــه(۱۵۳۵)/ ط(۳۰۰)/ حــم(۱۱۹۷۷) (۳۸۲۷) (۲۷۷۷) (۵۸۸۷) (۳۸۵۸) (۲۵۲۶) (۳۲۲۶) (۲۰۲۰) (۲۰۸۰).

۱۱۹۷۳ - وأخرجه / ن(۱۲۹۱) (۱۹۷۳) (۱۹۷۳) / حم (۱۲۱۵۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲) (۱۲۹۲)

النّبِيُّ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُوا عَلَيْهِ). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. [خ١٣٢٠] عَلَيْهِ). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. [خ١٣٢٠] □ وفي رواية للبخاري: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوْ الثَّالِي. الثَّالِثِ.

■ وفي رواية للنسائي: نَعَىٰ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ. وفي أخرىٰ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَيْن.

• ٩٨٠ - (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)؛ يَعْنِي: النَّجَاشِيَ. [م٥٩٦] الضَّفِّ زاد عند ابن ماجه: فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ صَفَّيْن.

(۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ (۱) يُكَبِّرُ عَلَىٰ جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَنَائِرِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُكَبِّرُهَا.

وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ \_ أَي: مِنْ زِنَىٰ \_ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَقَّىٰ،
وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ \_ أَي: مِنْ زِنَىٰ \_ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ،
يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَام،

۱۹۸۰ و أخرجه / ت(۱۰۳۹) ن(۱۹۷۵) (۱۹۷۶) جه (۱۹۸۳) حم (۱۹۸۹) (۱۹۸۹) (۱۹۸۹۰) (۲۰۰۰).

۱۸۹۰ و أخرجه / د(۱۹۷۷) ت (۱۰۲۳) ن (۱۹۸۱) / جه (۱۵۰۵) / حم (۱۹۲۷) (۱۹۳۰) . (۱۹۳۰) (۱۹۳۰) .

<sup>(</sup>١) (زيد): قال القاضى عياض: هو زيد بن أرقم.

إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحاً صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ.

مهه من منكَّمَ بِنَا أَنَسٌ، فَكَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ. [خ. الجنائز، باب ٦٤]

٩٨٤ - (خ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِراً، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ الْرَبَعا .

٩٨٧ - (ح.) وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
 [خ. الجنائز، باب ٥٦]

\* \* \*

• صحيح.

مهه م النَّجَاشِيِّ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ، فَكَلَىٰ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

• صحيح.

#### • صحيح.

ا ٩٩١ - (جه) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنَى خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ)، قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: (النَّجَاشِيُّ).

• صحيح.

وَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَرَفْعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ. [ت٧٧٧]

• حسن، وقال شعيب: ضعيف.

رَّسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْساً.

• في «الزوائد»: فيه كثير من أركان الكذب.

عَلَىٰ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. [جه٢٥٠٦]

• ضعيف.

٥٩٩٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ـ صَاحِب رَسُولِ اللهِ ﷺ

۰۹۹۰ وأخرجه/ حم (١٦٦٠٦) (٢٣١٩٥).

١٩٩١ وأخرجه/ حم (٢٦١٤٧ ـ ٢٦١٤٧).

**٥٩٩٥** ـ وأخرجه/ حم(١٩١٤٠).

- صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئاً، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْساً؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ. قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ لِأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

• حسن.

وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (صَلُّوا عَلَىٰ كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ).

• ضعيف.

وَمَا اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، كَأَنَّهُمْ عُرْفُ دِيكٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ. [حم١٣٢٧]

• إسناده ضعيف.

مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَبِّرُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ).

• إسناده ضعيف.

النَّجَاشِيِّ. وَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ.

• صحيح لغيره.

٠٠٠٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ

صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّىٰ تَغِيبَ عَنْهُ، وَمَنْ مَشَىٰ مَعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ تُوضَعَ). [حم٩٣٥٧]

• صحيح لغيره.

٦٠٠١ - (حم) عَن الْهَجَرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ فِي جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ \_ يَعْنِي: سَوْدَاءَ \_ قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلْنَ لِقَائِدِهِ قَدِّمْهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ فَقَالَ: خَلْفَكَ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ \_ وَقَالَ مَرَّةً: تَرْثِي \_ فَقَالَ: مَهْ!أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْمَرَاثِي، لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَامَ هُنَيْهَةً فَسَبَّحَ بهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَانْفَتَلَ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ قَامَ هُنَيَّةً.

فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، جَلَسَ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرٌ أَهْلِيَّةٌ خَارِجاً مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِبَعْضِهَا، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَهْرِيقُوهَا، فَأَهْرَقْنَاهَا، وَرَأَيْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَىٰ مِطْرَفاً مِنْ خَزٍّ أَخْضَرَ. [-4/141, 1911]

• إسناده ضعيف.

٢٠٠٢ ـ (حم) عَنْ جَرِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ). [حم١٩١٨، ٢٢٢٩١]

• صحيح لغيره.

٦٠٠٣ ـ (حم) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَابِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَىٰ ـ مَوْلِّى لِحُذَيْفَةَ ـ بِالْمَدَائِنِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْساً، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلَايَ وَوَلِيُّ لِيُنَا فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلَايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ خَمْساً، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ خَمْساً.

### • صحيح لغيره.

لَا مَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَهُ التَّكْبِيرِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ بَعْضَهُ ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ.

# ٢٢ ـ باب: أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها

مَعْدُ اللهِ عَلْمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَعْ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَيُّهُمْ أَخُذَا لِلْقُرْآنِ)؟. فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وَقَالَ: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هؤلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَسَلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

[خ٣٤٣]

□ وفي رواية: قال جابر: فَكُفِّنَ أَبِي وعمي في نَمِرَةٍ (١٠) واحِدَةٍ.
 اخ٨٤٨]

\* \* \*

<sup>.</sup> ۲۰۰۵ و أخرجه/ د(۳۱۳۸) (۳۱۳۹)/ ت(۱۰۳۱)/ ن(۱۹۵۶)/ جه(۱۵۱۶). (۱) (نمرة) هي: ثوب مخطط.

جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي حَلْقِهِ، فَمَاتَ، فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ، قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• حسن.

٢٠٠٧ - (د) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِئُوا
 بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

• حسن.

٦٠٠٨ ـ (د ت) عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ تَجِدَ<sup>(۱)</sup> صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ (<sup>٢)</sup>، حَتَّىٰ يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا)، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، وَكَثَّىٰ تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ (<sup>٢)</sup>، حَتَّىٰ يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا)، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَىٰ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَىٰ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْفَوْبِ الْوَاحِدِ. زَادَ قُتَيْبَةُ: ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ: (أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآناً)؟ فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ. هذا لفظ أبى داود.

□ وزاد الترمذي بعد قوله: (بُطُونِهَا) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ بِدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ بِدَا رَأْسُهُ، وزاد في آخره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

٦٠٠٦ وأخرجه/ حم(١٤٩٥٢).

۲۰۰۸ و أخرجه / حم (۱۲۳۰۰).

<sup>(</sup>١) (أن تجد): أن تحزن.

<sup>(</sup>٢) (العافية): السبع والطير.

□ وفي رواية لأبي داود: أنه ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُطْلِقُ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرهِ. [د٣١٣٦، ٣١٣٧/ ت٢٠١٦]

• حسن.

إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ الْمَادِ بْنِ الْهَادِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ الْمَٰ النّبِيِّ عَلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ النّبِيُ عَلَىٰ الْمَابِي عَلَىٰ الْمَابِي عَلَىٰ الْمَابِي النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ الْمَابِي الْمَابِي عَلَىٰ الْمَابِي الْمَابِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ الْمَابِي الْمَابِي الْمَابِي اللّهِ الْمَابِي اللّهِ الْمَابِي اللّهِ الْمَابِي اللّهِ الْمَابُ اللّهِ الْمَابِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

• صحيح.

رَّهُ وَ كَمَا اللهِ ﷺ يَوْمَ اللهِ عَلَىٰ عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُو كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ. [جه١٥١٣]

• صحيح.

أَمَرَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ أَوْ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ اللهِ عَلَيْ أَمُدِ اللهِ عَلَيْ أَمُدِينَةِ. وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. [2013- 2013/ 2013]

□ ولفظ أبي داود: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِنَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ قَيَّ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي مُضَاجِعِهِمْ، فَرَدَدْنَاهُمْ.

□ وعند الترمذي: جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: رُدُّوا الْقَتْلَىٰ إِلَىٰ مَضَاجِعِهمْ.

# • صحيح.

٦٠١٢ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِةَ لِقَتْلَىٰ أُحُدٍ، (زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ؛ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْحِدِ، (زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ؛ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَىٰ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّم، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ). [۲۱٤۸، ۲۰۰۱]

■ وفي رواية لأحمد: (انْظُرُوا أَكْثَرَهُمْ جَمْعاً لِلْقُرْآنِ، فَقَدِّمُوهُ أَمْامَهُمْ فِي الْقَبْرِ).

# • صحيح.

حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَفَّنَ حَلْقِ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ، فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ.

#### • حسن.

٢٠١١ وأخرجه/ حم(١٤١٦٩) (١٤٣٠٥).

٩٠١٢\_ وأخرجه/ حم(٢٣٦٥٧ \_ ٢٥٢٣٩) (٢٣٦٣).

7.18 ـ (ن) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَيَّةَ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ. فَحُمِلًا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا. وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [٢٠٠٢]

• ضعيف الإسناد.

٦٠١٥ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 يِقَتْلَىٰ أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ
 وَثِيَابِهِمْ.

• ضعيف.

٦٠١٦ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَىٰ أُحُدِ: (لَا تُعَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ، يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ)، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.
 [حم١٤١٨٩]

• حدیث صحیح.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اسْتُشْهِدَ أَبِي بِأُحُدٍ فَأَرْسَلْنَنِي أَخَوَاتِي إِلَيْهِ بِنَاضِحٍ لَهُنَّ، فَقُلْنَ: اذْهَبْ، فَاحْتَمِلْ أَبَاكَ عَلَىٰ فَأَرْسَلْنَنِي أَخَوَاتِي إِلَيْهِ بِنَاضِحٍ لَهُنَّ، فَقُلْنَ: اذْهَبْ، فَاحْتَمِلْ أَبَاكَ عَلَىٰ هَذَا الْجَمَلِ، فَادْفِنْهُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي سَلِمَةً. قَالَ: فَجِئْتُهُ وَأَعْوَانٌ لِي فَبَلَغَ هَذَا الْجَمَلِ، فَادْفِنْهُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي سَلِمَةً. قَالَ: فَجِئْتُهُ وَأَعْوَانٌ لِي فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدٍ، فَدَعَانِي وَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي فَلْكِهِ! لَا يُدْفَنُ إِلَّا مَعَ إِخْوَتِهِ)، فَدُفِنَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِأُحُدٍ. [حم١٥٢٥٨]

• إسناده ضعيف.

٩٠١٥ وأخرجه/ حم(٢٢١٧).

٦٠١٨ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهيداً يَرْحَمُهُ اللَّهُ. [ط۸۰۰۸]

• إسناده صحيح.

٦٠١٩ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا. [49.1]

[وانظر: ٨١٦٩].

# ٢٣ ـ باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

• ٢٠٢٠ - (م) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. [م۲۷۳]

□ وفي رواية: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بهِ . .

□ وفي رواية: فَقَالَتْ: وَاللهِ! لَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْل وَأَخِيهِ.

□ وفي رواية: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىٰ حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ،

۲۰۲۰ و أخرجه / د(۳۱۸۹) (۳۱۹۰) ت(۱۰۳۳) ز(۲۲۹۱) (۱۹۲۷) جه (۱۵۱۸) ط(۲۲۸)/ حم(۲۶۱۸) (۲۶۲۹) (۲۰۱۲) (۲۰۲۲).

وأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَىٰ الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ..

#### \* \* \*

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ). [۱۵۱۹م جه۱۵۱۷]

□ ولفظ ابن ماجه: (فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ).

• حسن بلفظ: (فلا شيء له).

7٠٢٢ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَسُولُ اللهِ عَيَّةِ كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ. قالَ فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ الطَّوِيلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ. قالَ فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللهِ أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّىٰ يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنّا عَلَىٰ ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَىٰ، قالَ فَقُلْنَا: أَنْ يَنْصَرِفَ اللهِ عَيَّةٍ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَىٰ بَيْتِهِ وَلَا نُشْخِصَهُ وَلَا نُعْنَيْهُ أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَىٰ بَيْتِهِ وَلَا نُشْخِصَهُ وَلَا نُعْنَيْهُ وَلَا نَعْمَلْنَا ذَلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ.

• رجاله ثقات غير فليح.

الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ. (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ.

٦٠٢١\_ وأخرجه/ حم(٩٧٣٠) (٩٨٦٥) (١٠٥٦١).

١٠٢٢ ـ (١) (نعنيه): من العناء؛ أي: لا نتعبه.

٦٠٢٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَىٰ الْجَنَائِز بالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. [ط٠٤٥]

٦٠٢٥ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَائِز يُسَلِّمُ حَتَّىٰ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. [ط۱٤٥]

• إسناده صحيح.

٦٠٢٦ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؛ إِلَّا ۚ وَهُوَ طَاهِرٌ. [4730]

# ٢٤ ـ باب: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

٦٠٢٧ - (خ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلِيُّهَا عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. [خ٥٣٣٠]

- وفي رواية للنسائي: وَجَهَرَ حَتَّمَا أَسْمَعَنَا.
- ولفظ ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٦٠٢٨ - (ن) عَنْ أبى أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ. [ن۸۸۸۱]

• صحيح.

٦٠٢٧ وأخرجه/ د(٣١٩٨)/ ت(١٠٢١) (١٠٢٧)/ ن(١٩٨٦) (١٩٨٧)/ جه(١٤٩٥).

الدَّمَشْقِيِّ... بِنَحْوِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِيِّ... بِنَحْوِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الدِّمَشْقِيِّ... إذكو

رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْراً عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. [جه٦٩٦]

• ضعيف.

الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا عَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ.

• إسناده صحيح.

# ٢٥ \_ باب: الدعاء للميت في الصلاة

٦٠٣٢ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاغْشِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ).

قَالَ: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

□ وفي رواية: (وَقِهِ فتنةَ القبرِ، وعَذابَ النَّارِ).

\* \* \*

۲۰۳۲ و أخرجه / ت (۱۰۲۵) / ن (۲۲) (۱۹۸۲) (۱۹۸۳) / جه (۱۰۰۰) حم (۲۳۹۷) (۲۲۹۷)

7٠٣٣ ـ (ت ن) عَن إِبْرَاهِيمَ الأنصاري، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا). [ت ١٩٨٥/ ن ١٩٨٥]

■ زاد في رواية لأحمد: (اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ). [حم١٧٥٤]

٦٠٣٤ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَذَكرِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَلَا تُحْيِثُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ).

#### • صحيح.

٦٠٣٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَىٰ الْمَيِّتِ؛ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء). [د٣١٩٩/ جه٧٩]

#### • حسن .

٦٠٣٦ ـ (د جه) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذَمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ـ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ. اللَّهُمَّ! فَاغْفِرْ لَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ. اللَّهُمَّ! فَاغْفِرْ لَهُ

٦٠٣٣ ـ وأخرجه/ حم(١٧٥٤٧ ـ ١٧٥٤٧) (٢٣٤٩٥).

٦٠٣٤ وأخرجه/ حم(٨٨٠٩).

٦٠٣٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠١٨).

[1599 - /47.73]

وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

• صحيح.

٦٠٣٧ - (د) عَنْ عَلِيٌ بْنِ شَمَّاخِ قَالَ: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ يُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: أَمَعَ الَّذِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: نَعَمْ - قَالَ: كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ - قَالَ: كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَام، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاء، فَاغْفِرْ لَهُ). [٢٢٠٠]

• ضعيف الإسناد.

٦٠٣٨ - (جه) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ.
 يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْ.

• ضعيف.

٦٠٣٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَعَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنَائِزَ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لَإِلْاسْلَامٍ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلانِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاء فَاغْفِرْ لِلْاسْلَامِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلانِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاء فَاغْفِرْ لَهِا).

• ضعيف.

٣٠٣٨ وأخرجه/ حم(١٤٨٤٦).

٠٤٠ \_ (حم) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَيِّتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا).

قَالَ يَحْيَىٰ وَزَادَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةَ: (اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ).

• رجاله ثقات رجال الشيخين. [حم٢٥٥٤، ٢٢٦١٩، ٢٢٦٢٠]

٦٠٤١ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ: أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بهِ. اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَرْدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ! لَا تَحْرَمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا [0446] ىَعْدَهُ.

#### • إسناده صحيح.

٦٠٤٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ صَبِيِّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [ط٥٣٤]

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

# ٢٦ ـ باب: مكان الإمام من الجنازة

امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. [خ٣٣١ (٣٣٢)/ م١٩٦٤] مَرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

□ زاد في رواية مسلم: وصَلَّىٰ عَلَىٰ أُمِّ كَعْبٍ.

□ وفي رواية له أيضاً: قَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ غُلاماً، فَكُنْتُ أَحْفَظ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ؛ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَنْ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، وَقَدْ صَلَيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

□ وذكر في رواية النسائي: أنَّها أُمَّ كَعْب.

\* \* \*

مَالِكٍ عَلَىٰ جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ مَالِكٍ عَلَىٰ جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَيَّا لَهُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيِّ عَيَّالَا قَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا.

□ ورواية ابن ماجه: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: احْفَظُوا.

[18984= /1.78= /71983]

□ هذا لفظ الترمذي وابن ماجه، ولفظ أبي داود: قَالَ: كُنْتُ

۳۱۶۳ و أخرجه / د(۳۱۹۵) / ت(۱۰۳۵) / ن(۳۹۱) (۱۹۷۸) / جه (۱۶۹۳) / جه (۱۲۰۲۰) حم (۲۰۲۱۲) (۲۰۲۱۲) (۲۰۲۱۲) .

٦٠٤٤ ـ وأخرجه/ حم(١٢١٨٠) (١٢٥٢٩) (١٣١١٤).

فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، قَالُوا: جَنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَيْرٍ، فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَىٰ بُرَيْدِينَتِهِ (١)، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ (٢)؟ قَالُوا: هَذَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ. فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَأَنَا خَلْفَهُ، لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ! الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَقَرَّبُوهَا، وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَىٰ الرَّجُل، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُصَلِّى عَلَىٰ الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُل وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةً! غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْناً، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّىٰ رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَىٰ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ جَاءَ اللهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجِيءَ بِالرَّجُل، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! تُبْتُ إِلَىٰ اللهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لا يُبَايعُهُ، لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) (بريذينته): تصغير البرذون، وهو من الخيل ما ليس بعربي.

<sup>(</sup>٢) (الدهقان): معرب، يطلق على التاجر، وزعيم فلاحي العجم.

يَتَصَدَّىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَهُ مُنْذُ الْيَوْمَ؛ إِلَّا لِتُوفِيَ يَا رَسُولَ اللهِ! نَذْرِي فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُمْسِكُ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ؛ إِلَّا لِتُوفِي يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا أَوْمَضْتَ (٣) إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِنَّهُ لِيُسْرَكُ) فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ).

#### • صحيح.

مَوْلَىٰ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ .: أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَفِي الْقَوْمِ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السَّنَّةُ.

#### • صحيح.

جَمِيعاً، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفَّا وَاجِماً، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفَّا وَاجِماً، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاجِداً، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعاً، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعاً، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ابْنِ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظُرْتُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِي عَبَاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِي السَّنَةُ.

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٣) (أومضت): الإِيماض: الرمز بالعين والإِيماء بها.

444

# ٢٧ \_ باب: كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت

مَا مِنْ مَيّتٍ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُعَلِيهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يَتَعَلَيْهِ مُنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً مَنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائِعًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائِعًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائِعًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائِعًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ لَهُ عَلَيْهِ أُمّةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ أُمّةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُنْ مُنْ عَلَيْكُونَ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُنْ مُنْ عَلَيْكُونُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ أَنْ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا عُلُونُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ عُلِي

■ وفي رواية للترمذي: (مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا).

**٦٠٤٨ \_ (م)** وعن أنس بن مالك. . . مثله. [م١٩٤٧]

7.٤٩ ـ (م) عَنْ كُريْبٍ ـ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (١) ، فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ . قَالَ : فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ : (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جِنَازَتِهِ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ : (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً ؛ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ ) .

\* \* \*

۲۰٤۷ \_ وأخرجه/ ت(۱۰۲۹)/ ن(۱۹۹۱) (۱۹۹۱)/ حم(۱۳۸۰) (۲٤٠٣٨) (۲٤١٢٧) (۲٤١٢٧) (۲٤١٢٧) (۲٤١٢٧) (۲٤١٢٧)

٦٠٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٣٨٠٤).

٦٠٤٩ وأخرجه/ د(٣١٧٠)/ جه(١٤٨٩)/ حم(٢٥٠٩).

<sup>(</sup>١) (بقديد أو بعسفان): شك الراوي، وهما موضعان بين الحرمين.

٦٠٥٠ وأخرجه/ حم(٢٦٨١٢) (٢٦٨٣٨).

عَنْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ؛ إِلَّا أُخْبَرَنِي النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَرْبَعُونَ. [ن١٩٩٢] شُفِّعُوا فِيهِ)، فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ: أَرْبَعُونَ.

• حسن صحيح.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ).

• صحيح.

٢٠٥٢ - (د ت جه) عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا أَوْجَبَ). قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ. [١٤٩٠هـ/ ٢١٦٦م] حَفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.

• ضعيف، والموقوف حسن.

[انظر: ۷۱ه٥].

# ٢٨ \_ باب: ثناء الناس على الميت

٦٠٥٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُنِهُ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا غَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ( وَجَبَتْ). ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ: (وَجَبَتْ). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً، (هذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً،

٢٠٥٢ ـ وأخرجه / حم (١٦٧٢٤).

۳۰۰۳ و أخرجه / ت(۱۰۵۸) / ن(۱۹۳۱) / جه (۱۱۹۵۱) / حم (۱۲۸۳۷) (۱۲۹۳۸) (۱۲۸۳۷) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸) (۱۲۹۳۸)

فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْض). [خ١٣٦٧/ م٩٤٩]

■ ورواية الترمذي مختصرة.

7.05 - (خ) عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْخَبَتْ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأَثْنِيَ عَلَىٰ عَاجِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْخَيْنِةِ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْمَيْنِةِ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرّاً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْمَيْنِةِ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ صَاحِبِهَا شَرّاً، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرّاً، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كما قَالَ النّبِي عَلَيْ: (أَيُّمَا مُسْلِم، شَهِدَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كما قَالَ النّبِي عَلَيْ: وَثَلَاثَةُ وَمَا مُسْلِم، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنّةِ)، فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ، قَالَ: (وَثُلَانَةً)، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ: (وَاثْنَانِ). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. [حَمَا مَامُ مُنْ مَا مُسُلِم، هُولَانَا: وَاثْنَانِ، قَالَ: (وَاثْنَانِ). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. [حَمَا مَامُ مُ مُنْ مُ هُ هُ مُ

□ وفي رواية: قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتاً ذَرِيعاً.

#### \* \* \*

٢٠٥٥ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرُّوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ: (وَجَبَتْ)، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَىٰ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: (إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ مَلَىٰ بَعْضٍ شُهَدَاءُ).
 الهُهَدَاءُ).

□ وعند ابن ماجه: (إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)، وعنده: «فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ»، وكذا الشَر.

۲۰۵۶ ـ وأخرجه/ ت(۱۰۵۹)/ ن(۱۹۳۳)/ حم(۱۳۹) (۲۰۶) (۳۱۸) (۳۸۹). ۲۰۵۵ ـ وأخرجه/ حم(۷۵۵۲) (۱۰۰۱۳) (۱۰۰۷۱) (۱۰۶۷۱) (۱۰۸۳۱).

□ وزاد النسائي: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْلُكَ الْأُولَىٰ وَالْأُخْرَىٰ: وَجَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ).

• حسن صحيح.

١/٦٠٥٥ - (حم) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمِ مُسْلِمِ مُسْلِمِ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ، أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ، إِلَّا قَالَ: قَدُّ يَمُوتُ، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ، أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ، إِلَّا قَالَ: قَدُّ يَمُوتُ، فَيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

• إسناده ضعيف.

٢/٦٠٥٥ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَكُ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ كَلَّ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ كَلَّ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ؛ إِلَّا قَالَ اللهُ يَكِلُ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا جِيرَانِهِ الْأَذْنَيْنَ بِخَيْرٍ؛ إِلَّا قَالَ اللهُ يَكُلُ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا أَعْلَمُ).

• إسناده ضعيف.

﴿ ٣/٦٠٥٥ - (حم) عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَلِمْ يُصَلِّ وَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا : (شَأَنْكُمْ بِهَا)، وَلَمْ يُصَلِّ وَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لِأَهْلِهَا: (شَأَنْكُمْ بِهَا)، وَلَمْ يُصَلِّ وَإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لِأَهْلِهَا: (شَأَنْكُمْ بِهَا)، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

2/۲۰00 - (ط) عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ. [ط١٦٧٤]

# ۲۹ ـ باب: مستریح ومستراح منه

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). قَالُوا: رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: (العبْدُ المُؤْمِنُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: (العبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَلْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ). [خ7017/ م١٥٥]

\* \* \*

٦٠٥٧ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْثِ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مَاتَتْ فُلَانَةُ وَاسْتَرَاحَتْ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ وَقَالَ: (إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ قَالَ قُتَيْبَةُ: \_ مَنْ غُفِرَ لَهُ). [حم ٢٤٣٩٩، ٢٤٣٩٣]

• إسناده ضعيف.

# ٣٠ ـ باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه

مَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ . [م٩٧٨]

■ ورواية أبي داود مطولة ونصها: قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (وَمَا

<sup>(</sup>١) (مشاقص) هي: سهام عراض، واحدها مشقص.

يُدْرِيكَ)؟ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ) قَالَ: فَقَالَ اللهِ عَيْنَةٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، فَقَالَ اللهِ عَيْنَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: (إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ)، فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْطَلِقْ إِلَىٰ النَّبِيُ عَيْنَةٍ فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ! الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَهُ اللهَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَهُ وَمَا يُدْرِيكَ)؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ، قَالَ: (إِذًا لاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ).

■ وعند ابن ماجه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ جُرِحَ، فَاَذَتْهُ الْجَرَاحَةُ، فَدَبَ إِلَىٰ مَشَاقِصَ، فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَدَباً (٣).

# ٣١ ـ باب: ما يلحق الميت من الثواب

١٠٥٩ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

\* \* \*

٦٠٦٠ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِلَالٍ: صَدَقَةٌ تَجْرِي بَعْدَهُ، وَصَلَاةُ وَلَدِهِ عَلَيْهِ (١)، وَعِلْمٌ

<sup>(</sup>٢) (فدبّ): الدبيب: المشى الضعيف.

<sup>(</sup>٣) (أدباً): أي: تأديباً لمن يفعل بنفسه مثل ذلك.

٦٠٥٩ وأخرجه/ د(٢٨٨٠)/ ت(١٣٧٦)/ ن(٣٦٥٣)/ مي(٥٥٩)/ حم(٨٨٤٤).

٦٠٦٠ (١) (وصلاة ولده عليه): أي: دعاؤه له.

[می۷۷۵]

أَفْشَاهُ (٢) يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ.

• موقوف، إسناده صحيح.

7٠٦١ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِي كَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِي لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَداً صَالِحاً فَهُوَ يَدْعُو لَهُ).

# • صحيح لغيره.

[وان<u>ظ</u>ر: ۹۰۶، ۹۰۰، ۹۳۳، ۱۳۵۱ ـ ۳۳۵۲، ۱۸۲۰، ۱۸۰۸، ۸۰۷۲].

# ٣٢ \_ باب: الصلاة على القبر

٦٠٦٢ - (ق) عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [خ٩٥٩ (٨٥٧)/ م٩٥٩]

□ ليس في رواية مسلم كلمة (منبوذ)، وفيها: قَبْرِ رَطْب.

□ وفي رواية لهما: فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبعاً. [خ١٣١٩]

□ وفي رواية للبخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) (أفشاه): أي: نشره وعلمه الناس.

۲۰۲۱ و أخرر جه د (۲۱۹۱ ) (۲۰۲۱) (۲۰۲۲) (۲۰۲۳) جه (۱۵۳۰) مر (۲۰۲۱) (۲۰۲۳) (۲۰۳۳).

فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ١٣٢] □ وله في رواية أُخرىٰ: قَالَ: ماتَ إِنْسَانٌ، كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ.

٦٠٦٣ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّىٰ علىٰ قَبْرٍ. [م٥٥٥].

7.78 ـ (ن جه) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْراً جَدِيداً، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالُوا: هَذِهِ فُلاَنَةُ، مَوْلاَةُ بَنِي فُلانِ \_ فَعَرَفَهَا وَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالُوا: هَذِهِ فُلانَةُ، مَوْلاَةُ بَنِي فُلانِ \_ فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَا ثُنْ فُوظَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمَّ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمَّ قَالَ: (لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتُ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؛ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، قَالَ: (لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتُ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؛ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةٌ).

□ وعند ابن ماجه: كُنْتَ قَائِلاً صَائِماً.

مَا دُفِنَتْ. وَنَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ النَّبِيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ الدَّنَّةِ مَا دُفِنَتْ.

• صحيح بما قبله.

٦٠٦٦ ـ (جه) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ، وَلَمْ
 يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (هَلَّ آذَنْتُمُونِي بِهَا)؟ ثُمَّ قَالَ
 لِأَصْحَابِهِ: (صُفُّوا عَلَيْهَا)، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا.

۲۰۲۳\_ وأخرجه/ جه(۱۵۳۱)/ حم(۱۲۳۱۸).

٣٠٦٤ وأخرجه/ حم(١٩٤٥٢).

■ وفيها عند أحمد: قَالُوا: كُنْتَ نَائِماً فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا، فَادْعُونِي لِجَنَائِزِكُمْ). [حم١٥٦٧٣]

النَّبِيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ بَعْدَمَا عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ بَعْدَمَا النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ بَعْدَمَا الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَاتِي الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ بَعْدَمَا الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتٍ بَعْدَمَا الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيْتٍ بَعْدَمَا الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيْتِ بَعْدَمَا الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَاتِي عَلَىٰ عَلَيْتِ بَعْدَمَا الْفَاتِيْقِ عَلَىٰ عَل

• صحيح بما قبله.

اَمْرَأَةٌ بِالْعَوالِي مِسْكِينَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهَا)، فَتُوفِّيَتُ، فَجَاوُوا بِهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّىٰ أُصَلِّي عَلَيْهَا)، فَتُوفِّيَتْ، فَجَاوُوا بِهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّىٰ أُصَلِّي عَلَيْهَا)، فَتُوفِّيَتْ، فَجَاوُوا بِهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّىٰ أُصلِّي عَلَيْهَا)، فَتُوفِّيْتُ، فَجَاوُوا بِهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ جَاوُوا، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ فَلَا أَنْ نُوقِظُكَ. قَالَ: (انْطَلِقُوا)، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ نَا أَنْ نُوقِظُكَ. قَالَ: (انْطَلِقُوا)، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّىٰ أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَكَبَرَ أَرُوهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَكَبَرَ أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَكَبَرَ

□ زاد في رواية: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ.

• صحيح.

7.79 ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءُ، تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَتُوفِّنَيَتْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا، فَقَالَ: (أَلَا اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا، فَقَالَ: (أَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا وَالنَّاسُ الْفَاعُونِي بِهَا)؟ فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَلَىٰ قَبْرِهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، وَدَعَا لَهَا، ثُمَّ انْصَرَف.

• صحيح بما قبله، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٠٧٠٠ ـ (ت) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُا، وَقَدْ مَضَىٰ لِذَلِكَ شَهْرٌ. [ت١٠٣٨]

#### • ضعيف.

مَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسْهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا)، فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تُؤذِنُونِي بِهَا)، فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تُؤذِنُونِي بِهَا)؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ مُرْكُمُ أَنْ تُؤذِنُونِي بِهَا)؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَرِهُنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً وَنُوقِظَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَىٰ صَفَّ كِرِهُنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً وَنُوقِظَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [ط٣٥]

[وانظر: ٣٨٧٦، ٣٨٧٤، ١٥١٨٥].

# ٣٣ ـ باب: وقوف المشيعين على القبر للدعاء [انظر: ٤٠].

٦٠٧٢ ـ (د) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ).

# • صحيح،

٦٠٧٣ - (د ت جمه) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّىٰ تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ

الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: (اجْلِسُوا، خَالِفُوهُمْ).

#### • حسن.

7.٧٤ ـ (حم) عَنْ مُعَاوِيَة، أَوْ ابْنِ مُعَاوِيَة يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ، وَمَنْ يُغَسِّلُهُ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ، وَمَنْ يُعَسِّلُهُ، وَمَنْ يَعْسِلُهُ، وَمَنْ سَمِعْتَ وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ النَّبِيِّ عَيْدٍ. [حم١٦٩٠، ١٠٩٩٧]

• إسناده ضعيف.

# ٣٤ \_ باب: القيام للجنازة

7٠٧٥ ـ (ق) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيَعةَ صَيَّفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّىٰ يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ). [خ٨١٣٠ (١٣٠٧)/ م٥٥٩]

٦٠٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّىٰ تُوضَعَ). [خ١٣١٠/ م٥٩٩]
 رأيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّىٰ تُوضَعَ). [خ١٣١٠/ م٥٩٩]
 وفي رواية للبخاري: عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُريِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا

۰۷۰۳ و أخرو ه (۲۱۷۳) ت (۱۰۶۲) ن (۱۹۱۶) (۱۹۱۵) جره (۱۶۵۱) حرم (۱۹۱۶) جره (۱۹۱۵) حرم (۱۹۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵)

۱۱۷۳ ـ وأخرجه/ د(۳۱۷۳)/ ت(۱۰۶۳)/ ن(۱۹۱۳) (۱۹۱۱)/ حم(۱۱۱۹۰)/ حم(۱۱۱۹۰) (۱۱۳۲۸) (۱۱۳۲۸) (۱۱۶۳۷) (۱۱۶۳۷) (۱۱۶۷۱) (۱۱۲۷۱) (۱۱۸۱۰) (۱۱۸۱۰) (۱۱۸۱۰).

في جِنَازَةً، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيْ إِيدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ ضَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هذَا فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ ضَيَّةٍ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هذَا أَنَّ النَّبِيِّ يَعِيدٍ فَهَانَا عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ. [خ١٣٠٩]

- ولفظ أبي داود: (إِذَا تَبِعْتُمُ الجَنَازَةَ، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّىٰ تُوضَعَ).
- وفي رواية للنسائي عنه، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالًا: «مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطُّ، فَجَلَسَ حَتَىٰ تُوضَعَ». [ن١٩١٧]
- وللنسائي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ. [ن١٩١٨]

٦٠٧٧ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَّتُهَا قَالَ: مَرَّتَ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُ عَيْقِةً فَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّها جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟
 قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا).

- □ زاد مسلم في أُوله: (إِنَّ الموْتَ فَزَعٌ..)
- □ وفي رواية له، قال: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ، حَتَّىٰ تَوَارَتْ.

٦٠٧٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، قاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ خُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، قاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَالَا: فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّهَا جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ مَوَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: (أَلَيْسَتْ نَفْساً).
 [خ١٣١٢م ١٣١١]

۲۰۷۷ ـ وأخرجه/ د(۳۱۷٤)/ ن(۱۹۲۱) (۱۹۲۷)/ حم(۱۶۱۲۷) (۱۲۵۲۱) (۱۲۵۲۱) (۱۲۵۲۱) (۱۲۸۱۲) (۱۲۸۱۲) (۱۲۸۹۲)

۲۰۷۸ وأخرجه/ ن(۱۹۲۰)/ حم(۲۳۸٤۲).

7.٧٩ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُحْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَان يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُحْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَان أَمْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ في أَهْلِكِ ما أَمْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ في أَهْلِكِ ما أَمْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَرَّتَيْنِ.

٦٠٨٠ ـ (م) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ، فَقُمْنَا،
 وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا. يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ.

🛘 وفي رواية: قامَ ثُمَّ قَعَدَ.

وفي رواية: عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ - قَائِماً، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِيٰ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِيٰ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَعَدَ.

#### \* \* \*

النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ ، فَلَمْ اللهِ عَيْقِيْ وَقَامَ مَنْ مَعَهُ ، فَلَمْ يَرَالُوا قِيَاماً حَتَّىٰ نَفَذَتْ .

• صحيح الإسناد.

٦٠٨٢ ـ (ن) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فَقَامَ،

۱۰۸۰ و أخرجه ( ۱۹۹۵) ( ۱۰۹۵) ( ۱۰۹۵) جه (۱۹۵۵) جه (۱۹۵۵) ط(۱۹۶۵) حم (۱۲۲) (۱۲۲) (۱۰۹۱) (۱۱۲۷) .

٦٠٨١ ـ وأخرجه/ حم (١٩٤٥٣).

فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: (إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلائِكَةِ). [١٩٢٨]

• صحيح الإسناد.

 النّبِي عَلَيْ بِجِنَازَةٍ

 النّبِي عَلَيْ بِجِنَازَةٍ

 فقام، وقال: (قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً).

## • صحيح.

١٠٨٤ - (ن) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ،
 فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ، وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ (١).

## • صحيح.

مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، ثُمَّ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، ثُمَّ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ.

□ وفي رواية: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِساً، فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ طَرِيقِهَا جَالِساً، فَكَرِهَ أَنْ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ طَرِيقِهَا جَالِساً، فَكَرِهَ أَنْ تَعُلُو رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ.

• صحيح الإسناد.

٦٠٨٣ ـ وأخرجه/ حم(٧٨٦٠) (٧٥٢٧).

۱۰۸۶\_ (۱) (ولم يعد بعد ذٰلك): من العود، واستدل به الجمهور على النسخ (السندي). مر٢٠٨\_ وأخرجه/ حم(١٧٢٦) (١٧٢٦) (١٧٢٩).

■ وفي رواية لأحمد: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ تَأَذِّياً بريح الْيَهُودِيِّ. [1777]

٦٠٨٦ - (حم) عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةً، وَلَمْ يَقُمْ مَرْوَانُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْوَانُ. [حم١٩٣٠]

• اسناده ضعيف.

٦٠٨٧ ـ (حم) (ع) عَنْ عُثْمَانَ صَرِّ اللهِ وَأَيْ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ جَنَازَةً، فَقَامَ لَهَا.

[حم٢٢٤، ٥٥٤، ٥٩٥، ٩٢٥]

• حسن لغيره.

٦٠٨٨ - (حم) عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ عَلِيٌّ فَمَرَّ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا نَاسٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: صَلَّيْهِ مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو مُوسَىٰ، قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ مَرَّةً، فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْل الْكِتَاب، فَلَمَّا نُهيَ انْتَهَىٰ. [--, ۱۲۰، ۱۲۰۰]

## • صحيح.

٦٠٨٩ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو: أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، قُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ). [حم٣٧٥٣]

• صحيح.

• **٦٠٩٠ ـ (حم)** عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ. [حم١٩٠٤، ١٧٥٠، ١٩٠٤]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

آنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِم، فَقُومُوا لَهَا، فَلَسْتُمْ لَهَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِم، فَقُومُوا لَهَا، فَلَسْتُمْ لَهَا مَرَّاتْ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِم، فَقُومُوا لَهَا، فَلَسْتُمْ لَهَا مَرَّاتُ بِكُمْ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلائِكَةِ).

• صحيح لغيره.

# ٣٥ \_ باب: أحكام القبر

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

 قَطِيفَةٌ (١) حَمْراءُ.

٣٠٩٣ ـ (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ مِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

جَرْهُ) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ طَالِبٍ: أَلَّا اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتَهُ. [م١٩٦٩]

۱۰۹۲ و أخرجه / ت (۲۰۲۱) ن (۲۰۱۱) حم (۲۰۲۱) (۳۳٤۱).

<sup>(</sup>١) (قطيفة) هي: كساء له خمل.

٦٠٩٣\_ وأخرجه / ن(ّ۲۰۰۷) (۲۰۰۷) جه (۱۵۵۱) حم (۱٤٥٠) (۱٤٥١) (۱٤٨٩) (١٤٨٩) (١٤٨٩) (١٢٠١) (١٦٠١)

۱۹۹۶ و أخسر جسه / د (۲۲۱۸) / ت (۱۰۳۰) / ن (۲۰۳۰) / حسم (۱۸۲۳) (۱۹۸۱) (۱۸۸۱) (۱۲۰۱) (۱۲۸۱) (۱۲۸۱) (۱۲۸۱)

- 🗖 وفي رواية: ولا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَها.
- 7.90 (م) عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ بِأَرْضِ الرُّومِ، بِرُودِسَ، فَتُوْفِّي صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فِضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَضَالَةُ مُنَّ عَلَيْهِ بِقَبْرِهِ فَضَالَةُ مُنْ بِتَسُويَتِهَا. [٩٦٨]

الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ. [م٠٩٦]

- 🗆 وفي رواية: قال: نَهِيْ عَنْ تَقْصِيص (١) القُبُورِ.
  - وزاد عند أبي داود والنسائي: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ.
- وزاد عند النسائي والترمذي وابن ماجه: أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا.
  - وزاد عند ابن ماجه: وَأَنْ تُوطَأً.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرٍ).

٦٠٩٨ - (م) عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).

١٠٩٥ وأخرجه/ د(٣٢١٩)/ ن(٢٠٢٩)/ حم(٢٣٩٣٤) (٢٣٩٣٦) (٢٣٩٥٩).

۱۹۹۳ و أخرجه / د(۲۲۲۵) (۲۲۲۹) (7777) (7001) (7777) (7001) (7701) (7701) (7701) (7701) (7701) (7701) (7701) (7701) (7701)

<sup>(</sup>١) (تقصيص) هو: التجصيص.

۲۰۹۷\_ وأخــرجــه/ د(۲۲۲۸)/ ن(۲۰۶۳)/ جــه(۲۶۱۱)/ حــم(۸۱۰۸) (۲۳۲۸) (۲۳۲۸).

۲۰۹۸ و أخرجه/ د(۲۲۲۹)/ ت(۱۰۵۰) (۱۰۵۱)/ ن(۷۵۹)/ حم(۱۷۲۱۵) (۱۷۲۱۳).

■ وفي رواية لأحمد: (عَلَىٰ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ). [حم١٩٠٤]

**٦٠٩٩ ـ (خ)** وَرَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطاً عَلَىٰ قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلَامُ! فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ، فَأَجْلَسَنِي عَلَىٰ قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَىٰ الْقُبُورِ. [خ. الجنائز، باب ٨١]

نَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُعُدُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ).

• صحيح بما قبله.

اللَّحْدُ (اللَّحْدُ (اللَّحَدُ (اللَّحْدُ (اللَّحُدُ (اللَّحْدُ (اللَّحُدُ (اللَّحْدُ (اللَّ

• صحيح.

٦١٠٢ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ

۲۱۰۰ و أخرجه / حم (۲۲،۰۹).

٢١٠٢ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤١٥).

إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ وَلَيْجَةٍ. [100Va=]

• حسن صحيح.

٦١٠٣ - (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّىٰ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيّاً وَلَا مَيِّتاً \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ جَمِيعاً، فَجَاءَ اللَّاحِدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، ثُمَّ دُفِنَ عَلَيْةٍ. [100/42]

• حسن.

١١٠٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْقَبْر . [ 1078 = ]

• صحيح.

٠٠١٠ ـ (ن) عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقْعُدُوا عَلَىٰ الْقَبْرِ). [٢٠٤٤٥]

• صحيح بما قبله.

٦١٠٦ - (ت) عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَىٰ الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْقَ.

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع قَال: سَمِعْتُ

٣١٠٣ ـ وأخرجه/ ط(٥٤٤).

شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا \_ وَاللهِ \_ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ. [ت٢٠٤٧]

## • صحيح.

النَّبِيَ عَلَيْهُ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: النَّبِيُ عَلَيْهُ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا مُرَاءٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ، يَا رَسُولَ الله هَذَا مُرَاءٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ، فَخَرَمُلُوا نَعْشَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ الله بِهِ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ) قَالَ: وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ: (أَوْسِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ الله يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ)، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَجُلُ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ).

• ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا). [جه٥٥٥]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

جَنَازَةٍ فَقَالَ: (أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَناً إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا)، فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا)، فَقَالَ مَلِيُّ وَلِيْهُ: أَنَا رَسُولَ الله! فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَلِيْهُ: أَنَا رَسُولَ الله! فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَلِيْهُ: أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (فَانْطَلِقْ)، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عَلَي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (فَانْطَلِقْ)، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عَلَى رَبُولُ اللهِ يَعْفِيهُ وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَيْتُهُ، وَلَا قَبْراً إِلَّا لَطَحْتُهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي : (مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ

هَذَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ). ثُمَّ قَالَ: (لَا تَكُونَنَّ فَتَّاناً، وَلَا مُخْتَالاً، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ المَسْبُوقُونَ بالْعَمَلِ). [حمر٥٦، ٨٥٢، ١٨٨، ١١٧٠، ٥٧١١، ١١٧٥]

• إسناده ضعيف.

٠١١٠ - (حم) عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خِدَاشِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّ عَلَىٰ الْمَقْبُرَةِ، وَهِيَ عَلَىٰ طَريقِهِ الْأُولَىٰ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرِ \_ أَوْ قَالَ: وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ \_ فَقَالَ: (نِعْمَ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ)، فَقُلْتُ لِلَّذِي أَخْبَرَنِي: أَخَصَّ الشِّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ، فَلَمْ يُخْبِرْنِي أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ أَوْ الضَّفِيرِ، وَكُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ خَصَّ الشِّعْبَ الْمُقَابِلَ لِلْبَيْتِ. [~4773]

• إسناده ضعيف.

٦١١١ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُوم ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيْ فِي الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ ۗ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمُ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَ : ثُمَّ لَا أَدْرِي أَقَالَ : (بِاسْم اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ) أَمْ لَا؟ فَلَمَّا بَنَىٰ عَلَيْهَا لَحْدَهَا طَفِقَ يَطْرَحُ لَهُمُ الجَبُوبَ(١) وَيَقُولُ: (سُدُّوا خِلَالَ اللَّبِنِ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ). [ حم ۱۸۷ ۲۲]

• إسناده ضعيف جداً.

١١١١ ـ (١) (الجبوب): هي قطع الحجارة المستطيلة.

مُتَّكِئاً عَلَىٰ قَبْرِ، فَقَالَ: (لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ـ أَوْ لَا تُؤْذِهِ).

• إسناده صحيح.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْنَىٰ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ، أَوْ يُجَصَّصَ.

• صحيح لغيره.

🗆 وزاد في رواية: أو يُجْلَسَ عَلَيْهِ. 💮 [حم٢٥٥٦]

كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتُوسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا. [ط٥٥٠]

• إسناده منقطع.

مَالِك، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّىٰ يُؤْذَنُوا. [ط٥٥٥]

[وانظر: ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۲۳۹]

## ٣٦ ـ باب: الميت يعرض عليه مقعده

٦١١٦ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:
 (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ،

۱۱۱۳ و أخــرجــه/ ت(۱۰۷۲)/ ن(۲۰۲۹ ـ ۲۰۷۱)/ جــه(۱۷۰۵)/ ط(۲۶۵)/ حم(۸۵۲۵) (۱۱۱۹) (۲۳۲۵) (۲۲۶۵).

فَيُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ٧٦٩/ م٢٨٦٦]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْراً).

• صحيح، وإسناده حسن.

### ٣٧ \_ باب: سؤال القبر

711۸ ـ (ق) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهُ اللهُ وَسُحَابُهُ، رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ عَيْقُ ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ في هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ عَيْقُ ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن البَادِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن البَادِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً).

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. زاد مسلم: سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ.

□ زاد في رواية البخاري: (وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ:
 ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما
 يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ

۱۱۱۸ و أخرجه / د(۳۲۳۱) (۲۰۵۱) (۲۰۵۱) ن(۲۰۵۸ \_ ۲۰۵۰) حم (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲)

4.4

حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْن).

■ وفى رواية لأبى داود: قَالَ: إِنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ نَحْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فَفَزِعَ، فَقَالَ: (مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُور)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَك، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنِ اللهُ هَدَاهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ اللهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَبَشِّرَ أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَنَّاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرى، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ(١١)، فَيُقَالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ). [٤٧٥١3]

7119 - (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ وَإِينًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا

<sup>(</sup>١) (لا دريت ولا تليت): قال الخطابي: هلكذا يرويه المحدثون، والصواب: (ولا ائتليت) على وزن افتعلت، من قولهم: ما ألوت هذا الأمر؛ أي: ما أستطيعه (السيوطي).

٦١١٩ وأخرجه (٢٠٥٦)/ ت(٣١٢٠)/ ن(٢٠٥٥)/ جه (٢٠٥٦)/ حم(١٨٤٨٢) (١٨٥٧٥).

أُقْعِدَ المُؤْمِنُ في قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اَللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]). [خ۹۲۳۱/ م۱۷۸۲]

□ وفي رواية لهما: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. نَزَلَتْ في عَذَابِ الْقَبْرِ.

مُحَمَّدٌ عَلَيْقِي.).

٠ ٢١٢٠ - (د ن جه) عَن الْبَوَاءِ بْن عَازِب قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ هَاهُنَا، وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا! مَنْ رَبُّك، وَمَا دِينُك، وَمَنْ نَبيُّك)؟

قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ: (وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ)؟ قَالَ: (فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ). زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ: (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ وَعَلَىٰ: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الْآيَةُ [إبراهيم: ٢٧]) ثُمَّ اتَّفَقًا، قَالَ: (فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ

مِنَ الْجَنَّةِ) قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا) قَالَ: (وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ).

قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ ـ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: ـ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ مَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْتَحُوا لَهُ مِنْ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: (فَيُطْبَقُ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ).

زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: (ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَىٰ أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً). قَالَ: (فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً). قَالَ: يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَاباً). قَالَ: يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَاباً). قَالَ: (ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ). [د۲۲۱۲، ۳۷۵، ٤٧٥٤/ ن۲۰۰۰/ جه ۱۵٤٩]

□ وانتهت رواية النسائي وابن ماجه عند قوله: «عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ».

□ ولابن ماجه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ. [جه٨٤٥]

• صحيح.

■ ونص الإمام أحمد: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَمَّا يُلْحَدْ، النَّبِيِّ وَلَمَّا اللَّهْ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي

يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْض، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ﴿ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! اخْرُجِي إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانِ.

قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ، كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن حَتَّىٰ يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ.

قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ \_ يَعْنِي: \_ بِهَا عَلَىٰ مَلِّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ بأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ يَنْتَهُوا بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ وَأَعِيدُوهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَيَقُولُ اللهُ وَأَعِيدُوهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ.

قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ

رَسُولُ اللهِ عَيْكَ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ.

قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ.

قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيابِ طَيِّبُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ! أَقِم السَّاعَةَ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي وَمَالِي.

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُّجُوهِ، مَعَهُمُ المُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! اخْرُجِي إِلَىٰ سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ.

قَالَ: فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، حَتَّىٰ يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلِا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَح أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا لَهُنَّحُ لَمُمْ أَبَوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَقِ ٱلْجِيَاطِّكِ [الأعــــراف: ٤٠] فَيَقُولُ اللهُ وَ اللَّهُ الْحُتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، فَتُطْرَحُ

رُوحُهُ طَرْحاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ [الحج: ٣١] فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ النَّار، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَا تُقِم السَّاعَةَ).

# • إسناده صحيح. [حم١٨٥٣٤، ١٨٥٣١، ١٢٦٨١، ١٢٦٨١، ١٢٦٨١]

٦١٢١ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ \_ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ \_ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرى،

فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَكْتَمُ اللهُ فَتَكْتَمُ مَلَيْهِ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّباً حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ).

• حسن.

وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَىٰ الشَّكُ فَيَنْظُرُ إِلَىٰهَا، يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَىٰ الشَّكُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ). [٢٦٨هـ]

٦١٢٢ ـ (١) (مشعوف): الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

٦١٢٣ ـ (ت ن) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ أَنَّه قال لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ \_ أَوْ قَالَ: خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ ـ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ) فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. [ت٢٠٥/ ن٢٠٦٤]

### • صحيح.

النَّبِيِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْهُ: وَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: (كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً(١)). [٢٠٥٢]

#### • صحيح.

مَا مَنْ اللّٰهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبْعَلَىٰ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (إِنَّ هَذِهِ الْأُمُّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَ مَلَكُ شَدِيدُ الْانْتِهَارِ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ الْانْتِهَارِ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ اللّٰذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ النَّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ النَّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ اللّٰهِ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُلَكُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ اللّٰذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ اللّٰذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدُ أَلْهُ فَيُقُولُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ النَّارِي كَانَ لَكَ مِن الْجَنَّةِ، قَدْ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ، هَذَا المَقْعَدُكَ الّذِي كَانَ لَكَ مِن الْجَنَّةِ، قَدْ أَبُدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ).

٦١٢٣ ـ وأخرجه/ حم(١٨٣١٠ ـ ١٨٣١٢) (٢٢٥٠٠).

٣١٢٤\_(١) أي: لو كان فيه نفاق لفرَّ عند اللقاء، ورؤية بريق السيف.

قَالَ جَابِرٌ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَىٰ مَاتَ، الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ عَلَىٰ نِفَاقِهِ). [حم١٤٧٢، ١٤٥٤٧]

• حديث صحيح.

الْقُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَ فَتَانَ اللهِ ﷺ: (نَعُمْ، كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ). فَقَالَ عُمَرُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ. [حم٣٦٦]

• حسن لغيره.

الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ الْمَيِّتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: \_ سُفْيَانُ يَرْفَعُهُ \_ (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ). [حم٢٤٢، ٩٧٤٢، ٨٥٦٣]

• صحيح لغيره.

عَلَىٰ بَابِي فَقَالَتْ: أَطْعِمُونِي أَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ: (وَمَا تَقُولُ)؟ قُلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ: (وَمَا تَقُولُ)؟ قُلْتُ تَقُولُ: أَعَاذَكُمُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَلْمُ مَنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدّاً يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ عَائِشُهُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدّاً يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ لَلهُ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْفَرُهُ نَجِيٍّ إِلّا قَدْ حَذَر أُمُّتَهُ، وَسَأَحَذُرُكُمُوهُ تَحْذِيراً لَمْ يُحَذِّرُهُ نَبِيٌ أَمَّتُهُ، وَسَأَحَذُر كُمُوهُ تَحْذِيراً لَمْ يُحَذِّرُهُ نَبِيٌ أُمَّتَهُ، وَسَأَحَدُر كُمُوهُ تَحْذِيراً لَمْ يُعَذِرُهُ نَبِيٌ أَمَّتُهُ وَلَى اللهُ وَيَكُلُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ وَيُونُ مَوْمِنِ.

فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ

أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَلَا مَشْعُوفٍ (١) ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فِي الْإسْلَام، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ لَكُ اللهِ وَكِلْ ، فَصَدَّقْنَاهُ ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا وَقَاكَ اللهُ عَجَلَى ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ عَلَىٰ الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا، وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللهُ وَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، كُنْتَ عَلَىٰ الشَّكُ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُعَذَّبُ). [حم٨٩٠٥٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٦١٢٩ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، وَاخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمٌّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ

٦١٢٨ ـ (١) (مشعوف) بالعين: الشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي مِنْهُ ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَمَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَمَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا إِلَىٰ السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهُ مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهُ لَا يُفْتِعُ لَكِ أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَىٰ الْقَبْرِ، لَا يُفْتَحُ لَكِ أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَىٰ الْقَبْرِ، فَيُحُلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيُقَالُ لَهُ...) وَيَرُدُّ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيُقَالُ لَهُ...) وَيَرُدُ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةً سَوَاءً [وهو الحديث الذي قبله].

### • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوْمِناً أَحَفً عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوْمِناً أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ: الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ - قَالَ: - فَيَأْتِيهِ الْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ فَعَرُدُّهُ، وَمِنْ نَحْوِ الصّيامِ فَيَرُدُّهُ - قَالَ: - فَيُنَادِيهِ اجْلِسْ - قَالَ: - فَيَخُلِسُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ - يَعْنِي: النّبِيَّ عَلَيْ وَلَى فَيُولُ: فَيَكُولُ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ - يَعْنِي: النّبِيَّ عَلَيْ وَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ وَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَإِنْ كَانَ فَاجِراً أَوْ كَافِراً قَالَ: جَاءَ الْمَلَكُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

شَيْءٌ يَرُدُّهُ. قَالَ: فَأَجْلَسَهُ، قَالَ يَقُولُ: اجْلِسْ، مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ: أَيُّ رَجُلِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَدْرى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: عَلَىٰ ذَلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، قَالَ: وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرهِ مَعَهَا سَوْطٌ تَمْرَتُهُ جَمْرَةٌ مِثْلُ غَرْبِ الْبَعِيرِ تَضْرِبُهُ مَا شَاءَ اللهُ، صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرْحَمَهُ). [ < 7 7 9 7 7 ]

• رحاله ثقات.

[وانظ: ٥٦٠٥، ١٣٥٩٠].

#### ٣٨ ـ باب: عذاب القبر

٦١٣١ - (ق) عَن ابْن عَبَّاس وَ عَن اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الل قَبْرَيْن، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيرِ (١)). ثُمَّ قَالَ: (بَلَىٰ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ (٢) مِنْ بَوْلِهِ). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْباً، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْن، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ما لَم [خ۸۷۳۱ (۲۱٦) م۲۹۲] يَيْبِسَا).

□ وفي رواية لهما: دَعَا بِعَسِيبِ<sup>(٣)</sup> رَطْب، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْن<sup>(٤)</sup>. [خ٢٠٥٢]

٦١٣١ وأخر جه / د(٢٠) (٢١) ت(٧٠) ن(٣١) (٢٠٦٨) (٢٠٦٨) جه (٣٤٧)/ می(۷۳۹)/ حم(۱۹۸۱) (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>١) (وما يعذبان من كبير): لها معنيان: أحدهما: أن ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما.

<sup>(</sup>٢) (لا يستتر): وكذُّلك يستنزه ويستبرئ، معناها: لا يجتنبه ولا يتحرز منه.

<sup>(</sup>٣) (بعسيب) هو: الجريد والغصن من النخل.

<sup>(</sup>٤) (باثنتين): الباء زائدة للتوكيد.

□ وفي رواية للبخاري: ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا
 إينِضْفَيْنِ.

□ وفي رواية لمسلم: وَكَانَ الآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ.

🗆 ولمسلم ورواية للبخاري: (فِي كَبِيرٍ)

وَجَبَتِ الشَّمْسُ<sup>(۱)</sup>، فَسَمِعَ صَوْتاً، فَقَالَ: (يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورِهَا).

□ ولفظ مسلم: بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ. [خ٥٧٦/ م٢٨٦٩]

\* \* \*

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْثَرُ

 عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ).

## • صحيح.

71٣٤ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ هَا النَّاسُ! إِنَّ هَذِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللهِ عَلَيْ إِنَّ هَا النَّاسُ! إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَهُ مَلَكُ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَهُ مَلَكُ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَىٰ النَّارِ فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ مِرَابًى الْجَنَّةِ، فَيُرِيدُ أَنْ بَرَبًى الْبَحَنَّةِ، فَيُرِيدُ أَنْ لَا إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ مِنْ اللهُ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ فَيُولِيدُ أَنْ لَا إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بَرَالًا اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللّهُ اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

٦١٣٢ وأخرجه/ ن(٢٠٥٨)/ حم(٢٣٥٣٩) (٢٣٥٥٥).

<sup>(</sup>۱) (وجبت الشمس): أي: سقطت، والمراد: غروبها. ٦١٣٣ ـ وأخرجه/ حم(٨٣٣١) (٩٠٥٩) (٩٠٥٩).

وَإِنْ كَانَ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً، يَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولَ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا قَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ الله ﷺ وَلَى الْبَدَلَكَ بِهِ هَذَا، وَيُفْتَحُ لَهُ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ الله وَيُكَ أَبُدَلَكَ بِهِ هَذَا، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ النَّارِ، ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ النَّهِ إِلَىٰ النَّارِ، ثُمَّ يَقُمُعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ اللهِ عَلْى النَّارِ، ثُمَّ يَقُمُعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ اللهَ النَّهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• صحيح، وإسناده حسن.

71٣٥ ـ (حم) عَنْ أَنسِ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فِي نَحْلِ لَنَا لِأَبِي طَلْحَةَ، يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، قَالَ وَبِلَالٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ يُكَرِّمُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ بِلَالٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ بِلَالٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ بِلَالٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ بِلَالٌ فَقَامَ حَتَّى لَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا بِلَالُ! هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ)؟ قَالَ: مَا أَسْمَعُ شَا أَسْمَعُ عَا أَسْمَعُ عَالَ: مَا أَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ عَالَ: فَسُئِلَ عَنْهُ فَوْجِدَ أَسْمَعُ شَيْئاً، قَالَ: (صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ). قَالَ: فَسُئِلَ عَنْهُ فَوْجِدَ يَهُودِيّاً.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

□ وفي رواية: (أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ هَذِهِ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ). يَعْنِي: قُبُورَ الْجَاهِلِيَّةِ.

٦١٣٦ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْر، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ الْقَبْر، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ

لِلْقَبْرِ عَذَابٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (لَا، وَعَمَّ ذَاكَ)؟ قَالَتْ: هَذِهِ النَّهُودِيَّةُ لَا نَصْنَعُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا؛ إِلَّا قَالَتْ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْيَهُودِيَّةُ لَا نَصْنَعُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا؛ إِلَّا قَالَتْ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ دُونَ الْقَبْرِ، قَالَ: (كَذَبَتْ يَهُودُ وَهُمْ عَلَىٰ اللهِ وَ اللهِ اللهِ أَكُذُب، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). قَالَتْ: ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَاكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، فَخَرَجَ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ). قَالَتْ: ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَاكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ مُشْتَمِلاً بِثَوْبِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ:

(أَيُّهَا النَّاسُ! أَظَلَّتْكُمُ الفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. أَيُّهَا النَّاسُ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً. أَيُّهَا النَّاسُ! اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقِّ). [حم٢٥٦٠]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣١٣٧ - (حم) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَّ وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ، فِيهِ قُبُورٌ مِنْهُمْ قَدْ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: (اسْتَعِينُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ: (نَعَمْ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ). [حم ٢٧٠٤٤]

• حديث صحيح.

## ٣٩ ـ باب: التعوذ من عذاب القبر

مَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عائِشَةُ

۱۳۸۸ و أخرجه / ن(۱۳۰۷) (۲۰۲۰) (۲۲۰۲۱) حم (۱۲۱۷۸) (۲۵۱۹) (۲۰۷۰۱).

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: (نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌ). قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: (نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌ). قَالَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةً وَعَيْنَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً؛ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [4.77 (١٠٤٩)/ م٩٠٣]

□ وفي رواية لهما قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ في قُبُورِهِمْ، فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: (صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: (صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ في صَلَاةٍ؛ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [ح٨٥].

٦١٣٩ - (خ) عَنْ مُوسىٰ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ<sup>(۱)</sup> فِي الْقُبُورِ؟ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ لَهُودُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ وَقَالَ: (إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنِا لَيَالِيَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ: (هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ فَلَبِثْنِا لَيَالِيَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثٍ، بَعْدُ، تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ)؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثٍ، بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْوِرِ. [مَالِيَّةُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَيْثِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْورِ. [مَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ مَا عَذَابِ الْقَبْوِرِ.

٦١٣٩ وأخرجه/ حم(٢٧٠٥٦) (٢٧٠٥٨).

١١٤٠ وأخرجه/ ن(٢٠٦٧)/ حم(٢٨٥٤٢) (٨٠٠١٨) (١١٠٥).

<sup>(</sup>١) (تفتنون): أي: تمتحنون.

الله ﷺ، بَعْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ وَلِكَ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

تَدَاقَنُوا(۱)، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). [م٢٨٦٨]

■ وعند النسائي في أوله: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ صَوْتاً مِنْ قَبْرٍ، فَقَالَ: (مَتَىٰ مَاتَ هَذَا)؟ قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ... الحديث.

النّبي النّجَارِ، عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، لِبَنِي النّجَارِ، عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ \_ قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُ \_ . فَقَالَ: (مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: (فَمَتَىٰ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي مَاتَ هَوُلاءِ)؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي مَاتَ هَوُلاءِ)؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قَبُورِهَا، فَلُولًا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا عُلَوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النّارِ. فَقَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النّارِ، قَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النّارِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَى اللهُ مِنْ عَذَابِ الْعُهْرِ مِنْ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَقَنَ ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطُقَى الْمَالِ الْمُنَا الْمُ الْهُ مَنْ الْفِيْنِ مِنْ الْفِيْنِ ، مَا ظَهُرَ

٦١٤١ ـ وأخرجه/ ن(٢٠٦٠).

۱۱۲۳ و أخرجه / ن(۲۰۰۷) حم (۱۲۰۰۷) (۱۲۰۰۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۵۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۸۰۸) (۱۲۰۰۸) (۱۲۰۰۸) (۱۲۰۰۸)

<sup>(</sup>١) (أن لا تدافنوا): أصله: تتدافنوا، ومعناه: لولا مخافة أن لا يدفن بعضكم بعضاً.

٦١٤٣ ـ وأخرجه/ حم(٢١٦٥٨).

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ)، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

#### \* \* \*

كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: (إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ). [ن٢٠٦٤، ٢٠٦٤] وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَقَالَ: (إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ).

• صحيح الإسناد.

7180 - (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ).

#### • صحيح.

اللّهُمَّ! (اللّهُمَّ! وَاللّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (اللّهُمَّ! رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).
 ان ٥٣٤٥]

#### • صحيح.

■ زاد في أوله عند أحمد: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ: إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، فَقُلْتُ: كَذَبْتِ، فَقَالَتْ: بَلَىٰ، إِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الثَّوْبَ وَالْجِلْدَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ، الصَّلَاةِ، وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: (صَدَقَتْ). قَالَتْ: فَمَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَّا قَالَ فَقَالَ: (حَديث. الحديث. الحديث.

النَّبِيُ عَلْمُ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْماً نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي النَّجَارِ مَاتُوا فِي النَّجَارِ مَاتُوا فِي النَّجَادِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَزِعاً فَأَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَزِعاً فَأَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ: (تَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَارَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: للنَّبِيِّ عَلَيْهِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ). [حم٢٢٣٢٨] (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ).

• إسناده حسن.

[وانظر: ٥٦٠٢، ٥٦٠٥].

#### ٤٠ \_ باب: ما يقال عند دخول المقابر

7189 ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَةُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ. كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَيعِ مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَيعِ الْغَرْقَدِ(١).

□ وفي رواية أُخرىٰ، قالت: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ

۱۶۹۹ و أخرجه / ن(۲۰۳۱) (۲۰۳۸) (۳۷۷۳ - ۳۹۷۳) جه (۱۵۶۱) حم (۲۶۶۲) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸) (۲۶۷۸)

<sup>(</sup>١) (بقيع الغرقد) البقيع: مدفن أهل المدينة، الغرقد: ما عظم من العوسج. وسمي بقيع الغرقد، لغرقد كان فيه.

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي كَانَ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا (٢٠) ظَنَّ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا (٢٠) ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً (٣)، وَانْتَعَلَ رُوَيْداً، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ (٤) رُويْداً.

فَجَعَلْتُ دِرْعِي (٥) فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرَتُ (٦)، وَتَقَنَّعْتُ (٧) إِزَارِي. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْ ثَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ (٨) يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَلَسْرَعَ فَأَسْرَعْ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ (٨) فَهَرْوَلْتُ.

فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَ؟! حَشْيَا رَابِيَةً! (١٠٠)، قالتْ قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي

<sup>(</sup>٢) (إلا ريثما): معناه: إلا قدر ما.

<sup>(</sup>٣) (أُخذ رداءه رويداً): أي: قليلاً بلطف لئلا ينبهها.

<sup>(</sup>٤) (ثم أجافه): أي: أغلقه. وإنما فعل ذلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٥) (فجعلت درعى في رأسي): درع المرأة: قميصها.

<sup>(</sup>٦) (واختمرت): أي: ألقيت على رأسي الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>٧) (وتقنعت إزاري): التقنع هو تغطية الرأس بالرداء ونحوه، والمراد هنا: لبست إزاري.

<sup>(</sup>٨) (هرول): الهرولة بين المشي والعدو.

<sup>(</sup>٩) (فأحضر فأحضرت): الإحضّار العَدْو؛ أي: فعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة.

<sup>(</sup>١٠) (ما لك يا عائش حشيا رابية): يجوز في عائش فتح الشين وضمها. وهما وجهان جاريان في كل المرخمات. وحشيا: معناه: قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه، من ارتفاع النفس وتواتره. يقال: امرأة حشياء وحشية. رابية: أي: مرتفعة البطن.

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: (فَأَنْتِ السَّوَادُ(١١) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: (أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ فَلَهَدَنِي (١٢) فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: (أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ)؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ.

قَالَ: (فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجْبُتُهُ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قالتْ قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُولِي: السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُولِي: السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْتِقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَلَاحِقُونَ).

ورواية ابن ماجه مختصرة وفيها: (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطُ (١٣) وَإِنَّا بِكُمْ
 لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ ).

• ٦١٥٠ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ -: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ) - وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ - (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١١) (فأنت السواد): أي: الشخص.

<sup>(</sup>١٢) (فلهدني): بتخفيف الهاء، وتشديدها؛ أي: دفعني.

<sup>(</sup>۱۳) (فرط): أي: المتقدمون.

١١٥٠ وأخرجه/ ن(٢٠٣٩)/ جه(١٥٤٧)/ حم(٢٢٩٨٥) (٢٣٠٣٩).

■ وزاد النسائي بعد «لَاحِقُونَ»: (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبعٌ).

١٥١ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا) قَالُوا: أَوَ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ).، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ(١)، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل دُهْم بُهْم (٢)، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟) قَالُوا: بَلَيْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٣) عَلَىٰ الْحَوْض، أَلَا لَيُذَادَنَ (٤) رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ(٥)! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ: فَأَقُولُ: سُحْقاً(٦) سُحْقاً). [ 4 5 4 7 ]

١١٥١ وأخرجه/ د(٢٣٣٧)/ ن(١٥٠)/ جه(٤٣٠٦)/ ط(٦٠)/ حم(٢٩٩٣) (٨٨٧٨) (9797)

<sup>(</sup>١) (غر محجلة): الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها.

<sup>(</sup>٢) (خيل دهم بهم): أي: سود لم يخالط لونها لون آخر.

<sup>(</sup>٣) (فرطهم): أي: متقدمهم وسابقهم إليه.

<sup>(</sup>٤) (ليذادن): أي: ليطردن ويمنعن .

<sup>(</sup>٥) (هلم): أي: تعالوا وأقبلوا.

<sup>(</sup>٦) (سحقاً سحقاً): أي: بُعداً بعداً. والمكان السحيق: البعيد.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

710٣ - (حم ط ن) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَبُوولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَدْنَىٰ الْبَقِيعِ، ثُمَّ رَفَعَ قَالَتْ: فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَىٰ الْبَقِيعِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ يَدَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّبْلَةَ قَالَ: (بُعِثْتُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَقِيعِ، لِأُصَلِّي عَلَيْهِمْ).

• إسناده محتمل للتحسين.

## ٤١ ـ باب: الحض علىٰ زيارة القبور

٦١٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ لِي. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ).
 [م٢٧٦]

م عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ

١١٥٤ وأخرجه/ د(٣٢٣٤)/ ن(٢٠٣٣)/ جه(١٥٧٠) (١٥٧١)/ حم(٩٦٨٨).

۱۵۵۱ و أخرجه ( ۱۸۳۵) (۱۹۲۸) ت (۱۰۵۱) (۱۰۱۰) ن (۱۳۰۱) (۲۳۰۲) (۲۳۰۲) (۲۳۰۲) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۸) (۲۳۰۸) (۲۳۰۸) (۲۳۰۸) (۲۳۰۸)

زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً).

- زاد أبو داود: (فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً).
- وزاد الترمذي: (فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ؛ فَزُورُوهَا،
   فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ).
- وللنسائي: (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْراً('')، وفيها: (وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ: الدُّبَّاءِ('') وَالْمُزَفِّتِ ('') وَالْحَنْتَمِ ('')، انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ).
- وله: (وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً) وله: (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ،
   وَاشْرَبُو،ا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ).

\* \* \*

اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ اللهِ ﷺ رَخَّصَ الْقُبُورِ.

• صحيح.

٦١٥٧ ـ (جه) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُنْتُ

<sup>(</sup>١) (هجراً): أي: فحشاً.

<sup>(</sup>٢) (الدباء): الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع.

<sup>(</sup>٣) (المزفت): المطلى بالزفت.

<sup>(</sup>٤) (النقير): ظرف يتخذ من أصل الشجرة بالنقر.

<sup>(</sup>٥) (الحنتم): الجرة المدهونة.

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ).

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده حسن.

وزاد في رواية عند أحمد: (وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَانْبِذُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ).

٣١٥٩ ـ (د) عَنْ رَبِيعَةَ ـ يَعْنِي: ابْنَ الْهُدَيْرِ ـ قَالَ: مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَكَثِي حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، قَالَ قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ حَرَّةِ وَاقِم (١)، فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا، قَبُورَ الشُّهَدَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ حَرَّةِ وَاقِم (١)، فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا، وَإِذَا قُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ؟ وَإِذَا قُبُورُ الشُّهَدَاءِ قَالَ: (هَذِهِ تُبُورُ قَبُورُ الشُّهَدَاءِ قَالَ: (هَذِهِ تُبُورُ الْشُهَدَاءِ قَالَ: (هَذِهِ تُبُورُ الشُّهَدَاءِ قَالَ: (هَذِهِ تُبُورُ الشُّهَدَاءِ قَالَ: (هَذِهِ تُبُورُ النَّالَ عُنْهِ اللهُ ال

## • صحيح،

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَ

٦١٥٨ ـ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

٦١٥٩ ـ وأخرجه/ حم(١٣٨٧).

<sup>(</sup>١) (حرة واقم): الحرة: أرض ذات حجارة سود، وواقم: اسم لأطم \_ حصن \_ من آطام المدينة، أضيفت الحرة إليه للمجاورة.

<sup>(</sup>٢) (محنية) هي: مكان انعطاف الوادي.

ذَلِكَ: (أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ؛ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْراً.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِّئُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا بِمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَىٰ إِثْمٍ). [حم١٣٦١٥، ١٣٤٨٧]

• صحيح بطرقه وشواهده.

الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ اللَّخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ).

## • صحيح لغيره.

7177 - (حم) عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقُ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ؟ قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَ اللَّهِ فِي الاِسْتِغْفَارِ يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ؟ قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ لِأُمِّي فَلَامٌ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا لِتُذَكِّرَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَلَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ؛ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَيٍّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً). [حم٣٠٣٨، ٢٣٠١٧، ٢٣٠٩٨]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

□ وفي رواية: (وَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمْهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْعاً وَلَا أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْعاً وَلَا تُحِلُّهُ...).

قَالَ: مَرَّ بِي ابْنُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أَصْبَحْتَ غَادِياً أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: مَرَّ بِي ابْنُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أَصْبَحْتَ غَادِياً أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ يَقُولُ: (إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَادِّخَارِهِ بَعْدَ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ يَقُولُ: (إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَادِّخَارِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَنْبِذَةِ، فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْقُبُورِ فَإِنْ زُرْتُمُوهَا فَلَا تَقُولُوا هُجْراً). [حم٢١٦٢١، ١١٣٢٩ ، ١١٣٢٨ ط١٤٨]

• حديث صحيح، غير قوله: «فقد جاء الله بالسعة».

# ٤٢ ـ باب: هل يُخْرَجُ الميتُ من القبر لعلة؟

٣١٦٣ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ

٦١٦٣ ـ وأخرجه/ ن(١٩٠٠) (١٩٠١) (٢٠١٨) (٢٠١٩).

رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِيصاً. [خ۱۲۷۰)/ م۲۷۷۳]

□ وفيها عند البخاري: قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأَتِيَ بِأُسَارَى، وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيصاً، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُ ﷺ إِيَّاهُ، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُ ﷺ إِيَّاهُ، فَلَذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَنْبَسَهُ.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّ يَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئهُ. [خ٣٠٠٨]

717٤ - (خ) عَنْ جابِرِ ضَيَّةُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَإِنِّي مَا لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ وَيَّيِّهُ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. وَرُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُو كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً (۱)، غَيْرَ أُذُنِهِ.

□ وفي رواية: فَجَعَلْتُهُ في قَبْرٍ عَلَىٰ حِدَةٍ.

١١٦٤ وأخرجه/ د(٣٢٣٢)/ ن(٢٠٢٠).

<sup>(</sup>۱) (هنية): أي: شيئاً يسيراً، وهو تصغير: «هنة»: أي: شيء. قال القاضي عياض: (غير هنية في أذنه)، وهو الصواب بتقديم «غير» وزيادة «في» كما في رواية أبي السكن والنسفي.

زاد عند أبي داود: فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئاً؛ إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ.

# ٤٣ ـ باب: الجريدة على القبر

7170 - (خ) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ أَوْصَىٰ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ
 جَرِيدَانِ.

٦١٦٦ - (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيْلًا بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ:
 (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ،
 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغَيْبَةِ).

■ ونص «المسند»: قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ عَيْهُ وَهُوَ آخِذِي بِيَدِي، وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَىٰ، فَأَيُّكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَىٰ، فَأَيُّكُمْ يَسُولُ اللهِ عَيْهُ: فَاسْتَبَقْنَا، فَسَبَقْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَىٰ يَاتَينِي بِجَرِيدَةٍ)؟ فَاسْتَبقْنَا، فَسَبَقْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمَا مَا عَلَىٰ ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً، وَقَالَ: (إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْبَوْلِ وَالْغِيبَةِ). [حم٢٠٤١١، ٢٠٣٧٣]

#### • حسن صحيح.

٣١٦٧ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَبْرٍ فَقَالَ: (النَّتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ) فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأُخْرَىٰ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله! أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ رَجْلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله! أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُونٌ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦١٦٨ ـ (حم) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ سِيَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ)، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَىٰ قَبْرِهِ، فَقَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً).
 رَطْبَةً).

• إسناده ضعيف.

7179 ـ (حم) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ، وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، فَجَلَسَ حَتَّىٰ قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ، لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ.

فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَوَقَفَ النَّبِيُ وَيَقَيْ فَقَالَ: (مَنْ دَفَنْتُمْ هَاهُنَا الْيَوْمَ؟) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! فَكَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ، وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا) قَالُوا: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ، وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ: (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)، وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ وَأَمَّا الله عَلَىٰ الْقَبْرَيْنِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: (لِيُحَقَّفَنَّ جَعَلَهَا عَلَىٰ الْقَبْرَيْنِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: (لِيُحَقَّفَنَّ جَعَلَهَا عَلَىٰ الْقَبْرَيْنِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! وَحَتَّىٰ مَتَىٰ يُعَذِّبُهُمَا الله؟ قَالَ: (غَيْبٌ لَا عَنْهُمَا) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! وَحَتَّىٰ مَتَىٰ يُعَذِّبُهُمَا الله؟ قَالَ: (غَيْبٌ لَا يَعْمَلُهُ أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ يَعْلَمُهُ أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَلهِ الله أَنْ أَلُذَ وَلُولًا تَمَزَّعُ قُلُوبِكُمْ أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ).

[جه٥٢٤]

□ الفقرة الأولىٰ عند ابن ماجه.

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر: ۱۰٤٧، ۲۱۳۱].

# ٤٤ ـ باب: ثواب من مات له ولد فاحتسب

رق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ؛ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (١)). [خ١٢٥/ ٢٦٣٢]

☐ وفي رواية لهما: (فتمسه النار إلّا تحلة القسم). [خ٦٦٥٦]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: (لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الأَنْصَارِ: (لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ اللهِ! قَالَ: (أَوِ اثْنَيْنِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَوِ اثْنَيْنِ).

■ وفي رواية للنسائي: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (٢)، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنّة، قَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّة، فَيَقُولُونَ: حَتَّىٰ يَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ).

مَنْ مُسْلِم، يُتَوَفَّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ، مِنْ مُسْلِم، يُتَوَفَّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ، مِنْ مُسْلِم، يُتَوَفِّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، مِنْ مُسْلِم، يُتَوَفِّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ

■ ولفظ ابن ماجه: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّىٰ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ...) الحديث.

<sup>-11</sup>۷۰ = 0 (۱۲۰۳) جـه (۱۲۰۳) ط(۱۵۰۵) حم (۱۲۰۳) (۷۳۵۷) (۲۲۲۰) (۱۰۲۱۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰) (۱۰۲۲۰)

<sup>(</sup>١) (إلا تحلة القسم): يعني قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) (لم يبلغوا الحنث): أي: لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي.

٦١٧١\_ وأخرجه/ ن(١٨٧١) (١٨٧١)/ جه(١٦٠٥)/ حم(١٢٥٣٥).

■ وفي رواية للنسائي: (مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَوْ اثْنَانِ، قَالَ: (أُو اثْنَانِ) قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ: وَاحِداً.

71٧٢ ـ (م) عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لاَّبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّتِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّتِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ قَالَ: نَعَمْ (صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ (۱) الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّىٰ أَنْفُسنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ أَبُويْهِ -، فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، \_ أَو قَالَ بِيلِهِ \_، كَمَا أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، \_ أَوْ قَالَ بِيلِهِ \_، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ (۲) ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَىٰ (۳)، \_ أو قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي \_، وَتَىٰ يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ).

النَّارِ). وَاللَّهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِصَبِيِّ لَهَا. فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً. قَالَ: (لَهَدِ احْتَظُرْتِ (١) بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ (دَفَنْتِ ثَلَاثَةً)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (لَقَدِ احْتَظُرْتِ (١) بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ).

□ وفي رواية: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَشْتَكِىٰ، وَإِنِّىٰ أَخَافُ عَلَيْهِ، قَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً...

\* \* \*

١١٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٠٣٢٥) (١٠٣٣١) (١٠٦٢٠).

<sup>(</sup>١) (دعاميص): مفرده: دعموص: أي: صغار أهلها.

<sup>(</sup>٢) (بصنفة) هي: طرفه.

<sup>(</sup>٣) (يتناهلي): أي: لا يتركه.

٦١٧٣ وأخرجه/ ن(١٨٧٦)/ حم(٩٤٣٧) (١٠٩٢٣).

<sup>(</sup>١) (احتظرت): أي: امتنعت بمانع وثيق.

٦١٧٤ ـ (ن) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا
 إناهُمْ).

# • صحيح.

71٧٥ - (جه) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبُلُغُوا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ يَبْلُغُوا الْجِنْثُ؛ إِلَّا تَلَقُّوْهُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ).

## • صحيح.

٦١٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٤١) (٢١٣٥٨) (٢١٣٧٣) (٢١٤١٣) (٢١٤٥٣).

٦١٧٥ وأخرجه/ حم(١٧٦٣٩) (١٧٦٤٤).

١١٧٦\_ وأخرجه/ حم(١٥٩٥) (٢٠٣٦) (٢٠٣٦).

□ وفي رواية: قَالَ ﷺ: (أَتُحِبُهُ)؟ فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُهُ.
 أُحِبُهُ.

■ زاد في رواية لأحمد: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَهُ خَاصَةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: (بَلْ لِكُلِّكُمْ).

#### • صحيح.

٦١٧٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانً، وَأَبُو طَلْحَةَ الْخُولَانِيُّ جَالِسٌ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، أَخَذَ بِيَدِي الْخُولَانِيُّ جَالِسٌ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللّهَبْدِ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: مَاذَا لَكُهُ لَيْكُولُ: مَاذَا لَكُمْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا قَلَلَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فَى الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ).

#### • حسن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً وَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ). قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: (وَاثْنَيْنِ)، فَقَالَ أَبَيُ بُنُ كَعْبٍ \_ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ \_: قَدَّمْتُ وَاحِداً؟ قَالَ: (وَوَاحِداً، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ كَعْبٍ \_ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ \_: قَدَّمْتُ وَاحِداً؟ قَالَ: (وَوَاحِداً، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ).

٦١٧٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٢٥) (١٩٧٢٦).

٦١٧٨ وأخرجه/ حم(٣٥٥٤) (٤٠٧٧ \_ ٤٠٧٩) (٤٣١٤).

□ والذي عند ابن ماجه: (لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثُ<sup>(۱)</sup>)، ولم يذكر الجملة الأخيرة.

• ضعيف.

71٧٩ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ:
(مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ، يَا مُوَفَّقَةُ)،
قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ
قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ
يُصَابُوا بِمِثْلِي).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

(١٦٠٠ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَسِقْطُ (١) أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسِ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي). [جه١٦٠٧]

• ضعيف.

السِّهُ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: (إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ، لَيُرَاغِمُ أَبَوَيْهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ، لَيُرَاغِمُ أَبُويْكَ الْجَنَّةَ ، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّىٰ يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ). [جه١٦٠٨]

• ضعيف.

<sup>(</sup>١) (الحنث): الذنب، والمراد: أنهم لم يصلوا سن البلوغ.

٦١٧٩ وأخرجه/ حم(٣٠٩٨).

<sup>(</sup>١) (فرط): المتقدم، والمراد: من سبقه من أولاده بالموت.

٠١١٠ - (١) (السقط): الولد يسقط من بطن أمه قبل إتمامه.

٦١٨١ ـ (١) (ليراغم): أي: يحاجه ويعارضه، والمراد: أنه يبالغ في شفاعته.

227

٦١٨٢ ـ (جه) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ (١) إِلَىٰ الْجَنَّةِ إِذَا الْحَسَبَةُ (٢)).

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٦١٨٣ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاثْنَانِ؟ قَالَ: (وَاثْنَانِ).

قَالَ مَحْمُودٌ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ: وَوَاحِدٌ، قَالَ: وَوَاحِدٌ، قَالَ: وَأَنَا وَاللهِ أَظُنُّ ذَاكَ.

• صحيح لغيره.

71٨٤ ـ (حم) عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ: أَنَّ غُلَاماً مِنْهُمْ تُوفِّيَ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُواهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ حَوْشَبٌ ـ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَيَّةٌ ـ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٌ يَقُولُ فِي مِثْلِ ابْنِكَ؟: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنُ قَدْ أَدَبَ ـ أَوْ دَبَّ ـ، وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَىٰ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنُ قَدْ أَدَبَ ـ أَوْ دَبَّ ـ، وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيِّةٌ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ تُوفِّي، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُوهُ قَرِيباً مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ، لَا النَّبِيِّ عَيِّةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: (لَا أَرَىٰ فُلَاناً) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! يَأْتِي النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (لَا أَرَىٰ فُلَاناً) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ الْانَ كَأَنْشَطِ الصِّبْيَانِ نَشَاطاً، أَتُحِبُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ عَلْدُ كَهُلاً كَأَنْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ أَنَ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهُلاً كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ أَرَى الْخِلْمَانِ جَرَاءَةً، أَتُحِبُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهُلاً كَأَنْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ أَرَى الْفَلْ الْكُهُولِ، أَوْ أَرَانِ كَأَنْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ أَنْ الْغِلْمَانِ جَرَاءَةً، أَتُحِبُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهُلاً كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ أَنْ الْخِلْمَانِ جَرَاءَةً، أَتُحِبُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهُلاً كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ

٦١٨٢ ـ (١) (بسرره) هو: حبل السرة الذي تقطعه القابلة عند الولادة.

<sup>(</sup>٢) (احتسبته): أي: صبرت طلباً للأجر من الله تعالىٰ.

يُقَالُ لَكَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ ثَوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ).

• إسناده ضعيف.

مَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النِّسَاءَ فَقَالَ لَهُنَّ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللهُ ﷺ اللهُ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُنَّ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللهُ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ أَوْنَكُنَ امْرَأَةً: يَا رَسُولَ الله! وَصَاحِبَةُ الِاثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ)، فَقَالَتْ أَجَلُّهُنَّ امْرَأَةً: يَا رَسُولَ الله! وَصَاحِبَةُ الإثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ). [حم ٣٩٩٥]

• صحيح، وإسناده حسن.

• إسناده جيد.

اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَهُ قَالَ: (مَنْ أَثُكُ قَالَ: (مَنْ أَثُكُلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ، فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَىٰ اللهِ عَجَك ل فَقَالَ أَبُو عُشَّانَةَ مَرَّةً: فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَجَك ل أَنْ عَقَالَ أَبُو عُشَّانَةَ مَرَّةً: فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ ل وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). [حم١٧٢٩٨]

• حديث صحيح.

مَنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: (وَثَلَاثَةٌ)، قَالُوا:

وَاثْنَاذِ؟ قَالَ: (وَاثْنَانِ \_ قَالَ: \_ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا).

• إسناده ضعيف.

٦١٨٩ - (حم) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ قَالَتْ:
 كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةِ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله!
 ادْعُ اللهَ لِي فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تُوفِّي لِي ثَلاثَةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ:
 (أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: (جُنَّةٌ حَصِينَةٌ).
 فَقَالَ لِي رَجُلٌ: اسْمَعِي يَا رَجَاءُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةٍ. [حم٢٠٧٨٢]

• صحيح لغيره.

الله الماويّة ، كانَتْ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا. وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَعْمَرِ الْقُرَشِيَ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، فَحَدَّثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ وَعَيْقُ بِابْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُبْقِيَهُ لِي ، لَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (أَمُنْذُ يُبْقِينَهُ لِي ، لَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (أَمُنْذُ أَسُلَمْتِ) ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (جُنَّةٌ حَصِينَةٌ). قَالَتْ مَاوِيَّةُ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ: اسْمَعِي يَا مَاوِيَّةُ! قَالَ مُحَمَّدُ: فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ فَأَتَنَنَا فَحَدَّثَتَنَا هَذَا الْحَدِيثَ. [حم٣٧٨٣]

• صحيح لغيره.

مَا مِنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّىٰ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا)

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: (**أَوْ اثْنَانِ)** قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ قَالَ: (أَوْ وَاحِدٌ) ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ). [--, ٩٠ ٢٢ ، ٨٠ ٠ ٢٢ ، ٩٢ ٠ ٢٢]

• صحيح لغيره دون قصة السقط.

٦١٩٢ - (حم) عَنِ ابْنِ حَصْبَةَ أَوْ أَبِي حَصْبَةَ، عَنْ رَجُل شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: (تَدْرُونَ مَا الرَّقُوبُ)؟ قَالُوا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ فَقَالَ: (الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ الَّذِي لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ، وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئاً) قَالَ: (تَدْرُونَ مَا الصُّعْلُوكُ)؟ قَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ، الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ الَّذِي لَهُ مَالٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئاً). قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَا : (مَا الصُّرَعَةُ)؟ قالَ قَالُوا: الصَّريعُ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، الرَّجُلُ يَغْضَبُ، فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، وَيَقْشَعِرُّ شَعْرُهُ، فَيَصْرَعُهُ غَضَنُهُ). [2401177]

• صحيح لغيره، دون قصة الصعلوك.

٦١٩٣ - (حم) عَنْ أُمِّ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ - وَهِيَ أُمُّ أَنَس بْن مَالِكٍ \_: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ). [حم١١٧٢، ٢٧٤٢٩]

• حديث صحيح لغيره.

٦١٩٤ - (حم) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ: مَاتَ لِي

يَا رَسُولَ اللهِ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: (مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ، أَدْخَلَهُ اللهُ وَ الْإِسْلَامِ، أَدْخَلَهُ اللهُ وَ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا). قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَقَالَ: لَئِنْ قَالَهُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَقَالَ: لَئِنْ قَالَهُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا غُلِقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفِلَسْطِينُ.

### • إسناده ضعيف.

7190 ـ (ط) عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ؛ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ: يَا رَسُولَ الله! أَوْ اثْنَانِ قَالَ: (أَوْ اثْنَانِ).

• حديث صحيح.

# ٥٥ \_ باب: لا يزكى أحداً

7197 - (خ) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ وَيَ اللَّهُ الْمُنَاهُ الْمُ الْمُهَاجِرِينَ ، طَارَ لَهُمْ سَهْمُهُ في السُّكْنَىٰ ، حِينَ أَقْرَعَت الأَنْصَارُ سُكْنَىٰ المُهَاجِرِينَ ، طَارَ لَهُمْ سَهْمُهُ في السُّكْنَىٰ ، حِينَ أَقْرَعَت الأَنْصَارُ سُكْنَىٰ المُهَاجِرِينَ ، قَالَتُ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، فَاشْتَكَىٰ فَمَرَّضْنَاهُ ، قَالَتُ أُمُّ الْعَلَاءِ وَجَعَلْنَاهُ في ثِيَابِهِ ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهُ ، فَقَالَ لِي حَتَىٰ إِذَا تُوفِقَي وَجَعَلْنَاهُ في ثِيَابِهِ ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهُ ، فَقَالَ لِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ لِي النَّهِ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِب، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ لِي النَّيْ يَعَيْقُ : (وَمَا يُدْرِيهُ إِلَيْ اللهَ أَكْرَمَهُ) ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي ، بِأَبِي أَنْتَ اللهَ عَلَيْكَ أَبًا السَّائِب، فَقَالَ لِي اللهَ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي ، بِأَبِي أَنْت

٦١٩٦ وأخرجه/ حم (٢٦٤٥٧ ـ ٢٧٤٥٩).

وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْمَقِينُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ. وَاللهِ! مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ). قَالَتْ: فَوَاللهِ! لَا أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً. وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَوَاللهِ! لَا أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً. وَأَحْزَنِنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَوَاللهِ! لَا أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً. وَأَحْزَنِنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَوَاللهِ اللهِ عَنْهُ أَنْ مَنْ اللهِ عَمْلُهُ وَلَيْ مَسُولِ اللهِ عَمْلُهُ).

#### \* \* \*

مَظْعُونٍ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: هَنِيئاً لَكَ الْجَنَّةُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلَيْهَا نَظَرَ غَصْبَانَ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكِ)؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلَيْهَا نَظَرَ غَصْبَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَاللهِ! إِنِّي يَا رَسُولُ اللهِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي)، فَأَشْفَقَ النَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَمَّا السَّيْفِنَا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي)، فَأَشْفَقَ النَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الْحَقِي بِسَلَفِنَا السَّلْفِ اللهِ عَلَيْ بِسَلَفِنَا السَّلْفِنَا وَمَا لَذَيْرِ، عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ)، فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَصْرِبُهُنَّ الصَّالِحِ الْخَيْرِ، عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ)، فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ السَّيْطِاهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيدِهِ، وَقَالَ: (مَهْلاً يَا عُمَرُ)! ثُمَّ قَالَ: (ابْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ، وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَلِيلِهُ وَمِنَ اللهِ وَهِلُ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهِ عَمْلُ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهِ عَمْلُ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهَ عُمْنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهُ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهَ عَمْلُ الْكَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهَ وَمِنَ الرَّعُونَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللَّسَانِ فَمِنَ اللهِ الْعَمْرُ اللهِ عَلَى الْمَالِعُونَ اللهَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِعُونَ اللهُ الْعُلَالِ اللْعَلَا اللْعَلَالُ اللهِ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَا اللْعَلَا اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْعَلَا اللْعَلَا اللْعَلَا ال

## • إسناده ضعيف.

719۸ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا: مَاتَ فُلَانٌ شَهِيداً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لَيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ، فَإِنْ كُنْتُمْ شَاهِدِينَ لَا مَحَالَةَ، فَاشْهَدُوا لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ، فَإِنْ كُنْتُمْ شَاهِدِينَ لَا مَحَالَةَ، فَاشْهَدُوا

لِلرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَريَّةٍ فَقُتِلُوا، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ! بَلِّغْ نَسَّنَا عَيْكُ عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا. [ حم ١٩٥٢]

• اسناده ضعيف.

٦١٩٩ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْر \_ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللهِ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: (ذَهَبْتَ، وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ). [ط۲۷٥]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ۲۰۰۳، ۲۰۰۶، ۲۲۲۳ \_ ۲۲۶۱].

# ٤٦ \_ باب: النهى عن سب الأموات

٠ ٦٢٠٠ \_ (خ) عَنْ عائِشَةَ فَيْضًا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْضًة : (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ ما قَدَّمُوا). [خ٩٣٠]

- ولفظ أبى داود: (إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ).
- وفي رواية للنسائي: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَالِكٌ بسُوءٍ فَقَالَ: (لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ).

٦٢٠١ ـ (د ت) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهمْ). [د ٤٩٠٠] ت ١٠١٩]

• ضعف.

٦٢٠٢ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي

٦٢٠٠ وأخرجه/ د(٤٨٩٩)/ ن(١٩٣٤) (١٩٣٥)/ مي(٢٥١١)/ حم(٢٥٤٧٠). ٦٢٠٢ ـ وأخرجه/ حم (٢٧٣٤).

• ضعيف.

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لَا عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ).

## • صحيح.

الله عَلَّ وَيَادِ بْنِ عِلَاقَةً وَقَطْبَةً بْنِ مَالِكٍ - عَمِّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً - قَالَ : نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ قَالَ : نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِهِ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَىٰ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيّاً وَقَدْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِهِ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَىٰ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيّاً وَقَدْ مَاتَ؟

• صحيح، وإسناده ضعيف.

# ٤٧ ـ باب: الانصراف من الجنازة

ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ (١) رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِي بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ (١) رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ

٦٢٠٣ ـ وأخرجه/ حم(١٨٢٠٨ ـ ١٨٢١٠).

۱۰۱۶ و أخسر جسه / د (۲۱۷۸) ت (۱۰۱۳) (۱۰۱۵) (۲۰۲۰) حسم (۲۰۸۳) رو ۲۰۸۳) (۲۰۸۳) . (۲۰۸۳) (۲۰۸۳) .

<sup>(</sup>١) (فعقله رجل): معناه: أمسكه له وحسه.

يَتَوَقَّصُ (٢) بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَسْعَىٰ خَلْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَ وَيَكُوْ قَالَ: (كَمْ مِنْ عِذْقِ (٣) مُعَلَّتٍ - أَوْ مُدَلَّىٰ - فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ إِنَّ النَّبِيَ وَيَكُوْ قَالَ: (كَمْ مِنْ عِذْقِ (٣) مُعَلَّتٍ - أَوْ مُدَلِّىٰ - فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ!). [م٩٦٥]

■ وفي رواية الترمذي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِياً، وَرَجَعَ عَلَىٰ فَرَس.

#### \* \* \*

مَعَ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، الْجَنَازَةِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا وَهُبُوا رَكِبْتُ).

## • صحيح.

جَنَازَةٍ، فَرَأَىٰ نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: (أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَرَأَىٰ نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: (أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَرَأَىٰ نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: (أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ أَقُدُامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ).

• ضعىف.

# ٤٨ ـ باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ

٦٢٠٧ - (خ) عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ
 أَنَّهُ رَأَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ
 أَمْسَنَّماً.

<sup>(</sup>٢) (يتوقص): أي: يتوثب.

<sup>(</sup>٣) (عِذْق) هو: الغصن من النخلة.

١٠٠٨ - (خ) عَنْ عُرْوَةَ قال: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ في زمانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا وَجَدُوا أَحَداً يَعْلَمُ ذلِكَ، حَتَىٰ قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللهِ، ما هِيَ قَدَمُ النَّبِيُ عَلَيْ ، ما هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ ضَلَيْهِ. [خ١٣٩٠]

#### \* \* \*

١٤٠٩ - (د) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ،
 اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَصَاحِبَيْهِ وَهُمَا، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ،
 لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ (۱)، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

• ضعيف.

# ٤٩ \_ باب: أوقاتٌ نُهي عن الدفن فيها

• ٦٢١٠ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ - مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُلْمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ -: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأْتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصَّبْحِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تَشُرُكُوهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ إِمَّا أَنْ تَشُرُكُوهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.

#### • إسناده صحيح.

٦٢٠٩ ـ (١) (لا مشرفة ولا لاطئة): أي: لا مرتفعة ولا ملتصقة بالأرض. قال في «القاموس» لطا بالأرض: لصق.

٦٢١١ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَّنَا لِوَقْتِهِمَا. [ط٧٣٥] [وانظر: ٣٦٧٧، ٣٦٧٧، ١٩٩٥].

> ٥٠ \_ باب: الصلاة على من مات وعليه دَيْن [انظر: ۱۲۲٤۲، ۱۲۲۶۹].

# ٥١ ـ باب: من أجره كأجر الشهيد

٦٢١٢ - (حم) عَنْ حَسْنَاءَ ابْنَةِ مُعَاوِيَةَ الصُّرَيْمِيَّةِ، عَنْ عَمِّهَا قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْحَنَّة). [حم ۲۰۰۸۳، ۲۰۰۸۳]

• اسناده ضعيف.

 وفى رواية: (وَالْوَلِيدَةُ) بدلاً من (الْوَئِيد). [حم٢٧٤٣٢] [وانظر: ٥١٠٥، ١٠١٨، ١٢٢٨ \_ ١١٨].

# ٥٢ ـ باب: ما جاء في شدة الموت

٦٢١٣ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [ت٩٧٩]

٦٢١٤ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنُ تَخْرُجُ رَشْحاً، وَلَا أُحِبُّ مَوْتاً كَمَوْتِ الْحِمَارِ)، قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْحِمَارِ؟ قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ). [ت۹۸۰]

• اسناده ضعيف.

الْمُؤْمِنُ (الْمُؤْمِنُ (الْمُؤْمِنُ ): (الْمُؤْمِنُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ). [ت ٩٨٢/ ١٨٢٠/ جه ١٤٥٢]

### • صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ـ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ السُّلَمِيِّ ـ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ ـ رفعه مَرَّةً، ولم يرفعه أخرىٰ قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ ـ رفعه مَرَّةً، ولم يرفعه أخرىٰ قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ

## • صحيح.

وَهُوَ اللهِ ﷺ وَهُوَ اللهِ اللهِ ﷺ وَهُوَ اللهِ اللهَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) أَوْ وَجُهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) أَوْ (سَكَرَاتِ الْمَوْتِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

 وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيُ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا

 وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيُ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا:

 (لَا تَبْتَسِي عَلَىٰ حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ).

• ضعيف.

٦٢١٥ وأخرجه/ حم(٢٢٩٦٤) (٢٣٠٢٢) (٢٣٠٤٧).

٦٢١٦ وأخرجه/ حم(١٥٤٩٦) (١٥٤٩٧) (١٧٩٢٤) (١٧٩٢٥).

<sup>(</sup>١) (آسف): الأسف: الغضبان، ومن هذا قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا آنلَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، ومعناه \_ والله أعلم \_: أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم والانتقام منهم. (خطابي).

٦٢١٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٣٥٦) (٢٤٤١٦) (٢٤٤٨١) (٢٥١٧٦).

 الله ﷺ: مَتَىٰ مَالْثُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَتَىٰ مَالْثُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَتَىٰ تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: (إِذَا عَايَنَ(١١)).

• ضعيف جداً.

٦٢٢٠ - (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْتاً قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ اللهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ لَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ).

• إسناده ضعيف.

[انظر: ١١٣٢٥، ١٥٢٠١].

# ٥٣ ـ باب: في نعي الميت

بِي أَحداً، فإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَنْهَىٰ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ اللهِ عَيَّا يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ اللهِ عَيْلِةَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ (١٤). [ت ٩٨٦]

• حسن.

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَالنَّعْيُ (إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ). قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ. [ت ٩٨٥، ٩٨٤]

• ضعيف.

٦٢١٩ ـ (١) (إذا عاين): أي: شاهد ملائكة الموت وأمور البرزخ.

١٩٢١ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٢٧) (٢٣٤٥٥).

<sup>(</sup>١) (النعي): الإخبار بالموت، قال الترمذي: هو أن ينادىٰ في الناس: إن فلاناً مات، ليشهدوا جنازته.

# ٥٤ ـ باب: الصلاة علىٰ الطفل

مَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقْرَأُ عَلَىٰ الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً وَسَلَفاً وَأَجْراً. [خ. الجنائز، باب ٢٥]

\* \* \*

٦٢٢٤ - (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ عَيْدٍ،
 وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ. [٣١٨٧٥]

• حسن الإسناد.

مَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الطِّفْلُ لَا يُورَثُ، حَتَّىٰ يَسْتَهِلًى). [ت١٠٣٢]

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرثَ).

• صحيح، وقال شعيب: ضعيف جداً.

النَّبِيُّ ﷺ: (صَلُّوا عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَلُّوا عَلَىٰ أَطْفَالِكُمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ (١٥٠).

• ضعيف جداً.

مَلَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَقَاعِدِ<sup>(۱)</sup>. [٣١٨٨]

• ضعیف منکر.

۲۲۲۴ ـ وأخرجه/ حم(۲٦٣٠٥).

٦٢٢٦ ـ (١) (من أفراطكم): جمع فرط، وهو من يسبق القوم.

٣٢٧ ـ (١) (المقاعد): موضع بالقرب من المسجد النبوي الشريف، اتخذ للوضوء.

٦٢٢٨ - (د) عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَنْعِينَ لَنْلَةً. [٢١٨٨٤]

• ضعیف منک .

[انظر: ۲۳۲۲، ۲۰۰۲۲ \_ ۲۰۰۲۷].

# ٥٥ \_ باب: تقبيل الميت

٦٢٢٩ ـ (د ت جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

□ وعند ابن ماجه: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ .

[د۲۱۲۳ ت/۹۸۹ حه۲۵۱]

• صحيح.

[انظر: ۲۵۲۲۷، ۲۲۸۵۱].

# ٥٦ - باب: هل يحمل الميت السلام إلى الأموات

• ٦٢٣٠ - (جه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلَامَ. [120az]

• ضعف.

[انظر: ٥٨٥٢].

٦٢٢٩ وأخرجه/ حم(٢٤١٦٥) (٢٤٢٨٦) (٢٥٧١٢).

<sup>،</sup> ٦٢٣ ـ وأخرجه/ حم (١١٦٦٠) (١٩٤٨٢).

# ٥٧ ـ باب: المشي أمام الجنازة

٦٢٣١ - (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

• صحیح. [د۹۷۹م/ ت۱۰۰۷\_ ۱۰۰۹/ ن۱۹۶۳، ۱۹۶۶/ جه۱۸۶۱]

الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي، حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي، حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي، حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ). [1004/ 1840، 1987/ 1984/ جه ١٥٠٧/ تـ١٥٠٧/ نا ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧/ جه ١٥٠٧،

□ ولفظ أبي داود: (الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيباً مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَيُدْعَىٰ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ).

## • صحيح.

مَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُرَانَ وَعِيْرَا فَهُ وَعُرْ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَانَ وَعُرْمُ وَعُمْرَانَ وَعُرْمُوا وَمُثْمُونَ وَعُمْرَانًا وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَالْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمِ وَعُرْمُ وَعُمْرًا وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُرْمُ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَانَ وَعُرْمُ وَعُمْرَ وَعُومُ وَعُمْرُ وَعُمْرَ وعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَانَ وَعُمْرَانَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَانِ وَعُمُونُ وَعُمْرِ وَعُمْرَانُ مُعْرَاقُ وَعُمْرَانُ وَعُمْرُ وَعُمْر

## • صحيح.

٦٢٣٤ ـ (د ت جه) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ: (مَا دُونَ الْخَبَبِ، إِنْ يَكُنْ خَيْراً تَعَجَّلَ إِلَيْهِ، الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ: (مَا دُونَ الْخَبَبِ، إِنْ يَكُنْ خَيْراً تَعَجَّلَ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَيْراً تَعْجَّلَ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْداً لِأَهْلِ النَّارِ، وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تُتْبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقَدَّمَهَا). [١٤٨٤هـ ١٠١١/ جه١٤٨٤]

• ضعيف.

۱۳۲۱ ـ وأخرجه/ حم(٤٥٣٩) (٤٩٣٩) (٤٩٤٠) (٦٠٤٢) (٦٠٢٦). ۱۳۲۲ ـ وأخرجه/ حم(١٨١٦) (١٨١٧٤) (١٨١٨١) (١٨١٨١). ۱۳۲۶ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٨٥) (٣٧٣٤) (٣٩٣٩) (٣٩٧٨).

7۲۳٥ ـ (حم) (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ مَلَمَ جَرَّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

٦٢٣٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنْتِ جَحْشٍ. [ط٥٢٥]

رجاله ثقات.

الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ. (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ.

# ٥٨ ـ باب: دفن الجماعة في القبر الواحد

٦٢٣٩ ـ (٤) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا اللاَّنْيَٰنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا اللاَّنْيَٰنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي وَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: (قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ عُورُوا وَأَعْمِقُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا اللهِ ؟ قَالَ: (قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ عُورُ وَاحِدٍ). قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ عُورُوا وَاحِدٍ.

☐ ولأبي داود والنسائي: (احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا).

**١٦٢٩ ـ وأخرجه/ حم(١٦٢١) (١٦٢١) (٢٥٦١) (١٦٢١) (١٦٢١ ـ ١٦٢١).** 

□ وللنسائي: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ.

🗆 ورواية ابن ماجه مختصرة.

[ده۲۱۷\_۲۲۱۷ ت۱۷۱۷ ن۹۰۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۶\_۲۰۱۷ جه۱۵۰۱]

• صحيح.

بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، اللهَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّيْلَ، السَّلَمِيَّيْنِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيِّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوْجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحِهِ، فَدُفِنَ وَهُو كَذَلِكَ فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُو كَذَلِكَ فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ جُوهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.

• إسناده منقطع.

# ٥٩ \_ باب: ما يقال إذا أدخل الميت القبر

الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ﷺ. الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ﷺ.

□ وفي لفظ للترمذي وابن ماجه: (وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ).

٦٢٤١ وأخرجه/ حم(٤٨١٢) (٤٩٩٠) (٣٣٠٥) (٥٣٧٠) (١١١١).

□ ولابن ماجه: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ).

### • صحيح.

جنازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ)، فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! مَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! مَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! مَا أُخِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ! جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِهَا مِنْكَ رِضُواناً). قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرً! أَشَيْءٌ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذاً لَقَادِرٌ عَلَىٰ الْقَوْلِ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيدٍ. [مُحَلَى اللهِ عَيْقِيدٍ. [مِسُولِ اللهِ عَيْقِيدٍ.

• ضعيف.

# ٦٠ \_ باب: في التعزية

مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَلَا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إللَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ مُؤْمِنٍ مُعَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ مُؤْمِنٍ مُعَالِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ مُؤْمِنٍ مُعَالًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

• حسن.

النَّبِيَّ عَالَ: (إِذَا أَصَابَ عَنْ مَكْحُولِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمَصَائِبِ). [مي ٨٥] أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ). [مي ٨٥]

• مرسل، إسناده صحيح.

مَاكَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ: (إِذَا أَصَابَ عَلَا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِذَا أَصَابَ

أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ). [مي١٦] • مرسل، إسناده صحيح.

الله ﷺ: (مَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَزَّىٰ ثَكْلَىٰ كُسِيَ بُرْداً فِي الْجَنَّةِ).

• ضعيف.

٦٢٤٧ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَاباً بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْراً، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، رَجَاءَ أَنْ يَخْلُفَهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ، فَعَلَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، رَجَاءَ أَنْ يَخْلُفَهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ بِي، عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي). [جه٩٩٥]

# • صحيح.

النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعاً، وَإِنْ النَّبِيُ ﷺ: (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعاً، وَإِنْ النَّبِيُ ﷺ: (مَنْ أُصِيبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ). [جه١٦٠٠]

• ضعيف جداً.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَلِيَةِ: (مَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ). [ت٢٠٧/ جه١٦٠٠/

• ضعيف.

٦٢٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٧٣٤).

٠ ٦٢٥٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبهم المُصِيبَةُ بي). [ط٧٥٥]

## • إسناده منقطع.

٦٢٥١ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً وَلَهَا مُحِبّاً، فَمَاتَتْ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً، وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّىٰ خَلَا فِي بَيْتٍ وَغَلَّقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا، لَيْسَ يُجْزينِي فِيهَا إِلَّا مُشَافَهَتُهُ، فَلَهَبَ النَّاسُ وَلَزِمَتْ بَابَهُ وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلَّا مُشَافَهَتَهُ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْبَابَ، فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرِ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَاناً، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ أَفَأُوَّدِيهِ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللهِ، فَقَالَتْ: إنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً، فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَاناً، فَقَالَتْ: أَيْ يَرْحَمُكَ اللهُ! أَفَتَأْسَفُ عَلَىٰ مَا أَعَارَكَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا. [ط٥٥٥]

• إسناده إلىٰ القرظي صحيح.

## ٦١ \_ باب: الغسل من غسل الميت

الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ. [د٣١٦٠، ٣٤٨٠]

٦٢٥٣ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ).

[د۱۲۱۳، ۲۲۱۳/ ت۹۹۳ جه۲۱۱]

- 🗆 ولم يذكر ابن ماجه الْوُضُوءُ.
- صحيح، وقال أبو داود: هذا منسوخ.

٦٢٥٤ ـ (حم) عَنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً؛ فَلْيَغْتَسِلْ).

• إسناده ضعيف.

ابْناً عَرْ مَالِك، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأ . [ط٤٩]

٣٢٥٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوفِّي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَا. [ط١٥٥]

٦٢٥٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٥١٩٠).

۱۲۵۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۸۹) (۷۷۷۰) (۷۷۷۱) (۲۲۸۹) (۲۲۸۹).

# ٦٢ \_ باب: إعداد الطعام لأهل الميت

٦٢٥٧ ـ (د ت جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ).

□ وعند الترمذي وابن ماجه: (فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ).

• حسن.

مَعْفَرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ، رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَقَالَ: (إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً).

• حسن .

٦٢٥٩ - (جه) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَىٰ
 الإجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَام مِنَ النِّيَاحَةِ.

• صحيح.

• ٦٢٦٠ - (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ، دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ وَقَدْ دَبَغْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيئَةً، وَعَجَنْتُ عَجِينِي وَغَسَّلْتُ بَنِيَ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَفْتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (الْتِينِي عَجِينِي وَغَسَّلْتُ بَنِيَ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَفْتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (الْتِينِي بَعْفَرِ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله!

**٦٢٥٧** ـ وأخرجه/ حم(١٧٥١).

٦٢٥٨ وأخرجه/ حم(٢٧٠٨٦).

٦٢٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٦٩٠٥).

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا يُبْكِيكَ؟ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، أُصِيبُوا هَذَا الْيَوْمَ)، قَالَتْ: فَقُمْتُ أَصِيحُ وَاجْتَمَعَ إِلَيَّ النِّسَاءُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَقَالَ: (لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَر مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً ، فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ). [حم٢٨٦]

• إسناده ضعيف.

# ٦٣ \_ باب: مواراة المشرك

٦٢٦١ - (د ن) عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيٍّ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (اذْهَبْ فَوَار أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئاً حَتَّىٰ تَأْتِيَنِي)، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، [٢٠٠٥ ، ١٩٠٥ /٣٢١٤٥] وَدَعَا لِي.

• صحيح.

## ٦٤ \_ باب: العلامة على القبر

٦٢٦٢ - (د) عَن الْمُطّلِب قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِ رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ \_ قَالَ كَثِيرٌ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاض ذِرَاعَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا \_ ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: (أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي). [٢٢٠٦]

٦٢٦١ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٩) (٨٠٧) (١٠٧٤) (١٠٩٣).

٦٢٦٣ ـ (جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْن مَظْعُونِ بِصَخْرَةٍ. [107102]

• حسن صحيح.

# ٦٥ \_ باب: كسر عظم الميت

٦٢٦٤ \_ (د جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كَسْرُ عَظْم الْمَيِّتِ، كَكَسْرِهِ حَيّاً). [د۲۰۷۷/ جه١١٦١]

• صحيح.

٦٢٦٥ \_ (جه) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: (كَسْرُ عَظْم الْمَيِّتِ، كَكَسْرِ عَظْم الْحَيِّ فِي الْإِثْم). [1717]

• ضعىف.

## ٦٦ \_ باب: كيف يدخل الميت القبر

٦٢٦٦ - (د) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَىٰ الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَل رِجْلَىْ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. [47112]

• صحيح.

٦٢٦٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: سَلَّ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْداً وَرَشَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاءً. [1001=]

• ضعف.

٢٢٢٤ وأخرجه/ ط(٢٥١)/ حم(٢٤٣٠٨) (٢٨٦٤٢) (٢٤٧٩) (٢٥٣٥٦) (٢٥٣٥٢) (07777).

٦٢٦٧ ـ (١) (سلُّ): السل: الإخراج بتأن وتدرج.

417

٦٢٦٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخِذَ مِنْ قِبَل الْقِبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالاً (واسْتُلَّ اسْتِلالاً). [10070]

٦٢٦٩ - (حم) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَس فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَل رِجْل القَبْرِ. [٤٠٨١=]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٦٧ ـ باب: من يدخل الميت القر

• ٦٢٧٠ - (د) عَنْ عَامِر قَالَ: غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ.

قَالَ: وحدثني مَرْحَبٌ - أَوْ ابن أَبِي مَرْحَبٍ - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ. [٣٢٠٩]

• صحيح.

٦٢٧١ - (د) عَنْ أَبِي مَرْحَب: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَيَّا ۗ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً. [277]

• صحيح.

## ٦٨ ـ باب: لا تتبع الجنازة بنار

٦٢٧٢ \_ (جه) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَوْصَىٰي أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَر(١)، قَالُوا لَهُ:

٦٢٧٢ ـ (١) (بمجمر): أي: بنار.

أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [جه١٤٨٧] • حسن.

٦٢٧٣ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ). زَادَ هَارُونُ: (وَلَا يُمْشَىٰ بَيْنَ يَدَيْهَا).
 [٣١٧١]

• ضعيف.

١٦٢٧٤ - (ط) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُ ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَىٰ كَفَنِي حِنَاطاً، وَلَا تَثْبَعُونِي بِنَارٍ.
 [ط٨٢٥]

# ٦٩ \_ باب: كراهة الذبح عند القبر

9770 - (د) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَام)(١).

• صحيح.

# ٧٠ ـ باب: حثو التراب في القبر

جَازَةٍ، ثُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَىٰ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثاً. [جه٥٦٥]

• صحيح.

٦٢٧٣ ـ وأخرجه/ ط(٥٢٩)/ حم(٥١٥) (١٠٨٣١) (١٠٨٨٠).

٦٢٧٥ ـ (١) (لا عقر في الإسلام): قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته. اهد. مختصراً.

### ٧١ ـ باب: ضغطة القبر

اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَرْشُ (۱) ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ).

### • صحيح.

٦٢٧٨ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوفِّي، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَشَبَّحْنَا طَوِيلاً، ثُمَّ كَبَّرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ فَسَبَّحْنَا طَوِيلاً، ثُمَّ كَبَّرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! لِمَ سَبَحْتَ ثُمَّا كَبَرْنَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله إلى الله عَنْهُ حَتَىٰ فَلَا اللهِ عَنْهُ مَنَا الله عَنْهُ مَنَا الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

### • إسناده حسن.

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، شُدَّدَ عَلَيْهِ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُ).

٦٢٧٩ ـ (حم) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةِ،
 فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَىٰ شَفَتِهِ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:

٦٢٧٧ ـ (١) (هـٰذا الذي تحرك له العرش): زاد البيهقي في كتاب «عذاب القبر»: يعني: سعد بن معاذ.

وزاد في «دلائل النبوة»: قال الحسن: تحرك له العرش فرحاً بروحه. وروى أحمد والبيهقي من حديث عائشة، عن النبي على قال: (إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجياً منها، نجا منها سعد بن معاذ). اهد. (السندى).

(يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلَأُ عَلَىٰ الْكَافِرِ نَاراً، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللهِ، الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللهِ، الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللهِ، الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّ اللهُ عَبَادِ اللهِ، الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّ اللهُ قَسَمَهُ).

• إسناده ضعيف.

٦٢٨٠ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً،
 وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِياً مِنْهَا، نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ).

• حديث صحيح.

# ٧٢ ـ باب: خلع النعلين في المقابر

7۲۸۱ ـ (دنجه) عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ، مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ سَبَقَ هَوُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً) (١) ثَكَ مُرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكَ هَوُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً)، ثَكَ مُرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكَ هَوُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً)، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، وَعَالَانَ (يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ (٢)، وَيْحَكَ! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ)، فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَانَ اللهِ عَيْدٍ خَلَعَهُمَا فَرَمَىٰ بِهِمَا. [د ٢٢٣٠/ ن ٢٠٤٧/ جه١٥٦]

١٨٢١ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٧٨٤) (٢٠٧٨٧) (٢٠٧٨٨).

<sup>(</sup>١) (لقد سبق هـُـوْلاء خيراً كثيراً): أي: إن الكفار سبقوا الخير الكثير الذي جاء بعدهم وهو ما جاء به الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (السبتيتين) نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة، يتخذ منها النعال. أريد بهما النعلان. وأمره بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بينها بهما، أو لقذر بهما، أو لاختياله في مشيه. قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور. قلت: لا يتم إلاً على بعض الوجوه المذكورة. اهد. (السندي).

□ زاد عند أبي داود في أوله: عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرٍ مُونَ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (مَا اسْمُك)؟ قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ: (بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ).

□ وعند ابن ماجه: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ! مَا تَنْقِمُ عَلَىٰ اللهِ؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ اللهِ شَيْئاً، كُلُّ خَيْرٍ قَدْ آتَانِيهِ اللهُ.. وذكر الحديث.

#### • حسن.

٦٢٨٢ ـ (جه) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي (١) بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَاَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ).

### • صحيح.

# ٧٣ ـ باب: من مات مريضاً أو غريباً

٦٢٨٣ - (ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ)، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ

٦٢٨٢ ـ (١) (أخصف نعلي): في «القاموس»: خصف النعل: خرزها.
 ٦٢٨٣ ـ وأخرجه/ حم (٦٦٥٦).

إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَىٰ مُنْقَطَع أَثَرِهِ (١) فِي الْحَنَّة). [ن١٦١١/ جه١٦١]

٦٢٨٤ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَوْتُ غُرْبَةِ شَهَادَةٌ). [17174=]

• ضعىف.

٥ ٦٢٨٥ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ برزْقِهِ مِنَ الْحَنَّة). [17100=]

• ضعيف جداً.

### ٧٤ ـ باب: زيارة النساء للقبور

٦٢٨٦ - (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. [ت٢٥٧٦/ جه٢٧٥٦]

• حسن.

٦٢٨٧ ـ (جه) عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ. [جه٤٧٥١]

• حسن.

<sup>(</sup>١) (منقطع أثره): أي: الموضع الذي مات فيه. ٦٢٨٦ ـ وأخرجه/ حم (٨٤٤٩) (٨٤٥٢) (٨٦٧٠). ٦٢٨٧ - وأخرجه/ حم(١٥٦٥٧).

مَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. [د٣٢٣٦/ ت٢٠٤/ ن٢٠٤/ جه٥٥٥]

• ضعيف وحسنه عند ابن ماجه.

٦٢٨٩ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيِّ، قَالَ: فَحُمِلَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ، أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيلَ: لَنْ يَتَصَدَّعَا فَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً لِطُولِ اجْتِمَاعٍ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَاً فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأُنِّي وَمَالِكاً لِطُولِ اجْتِمَاعٍ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَاً

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ! لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

• ضعيف.

# ٧٥ ـ باب: في الدفن ليلاً

۲۲۹۰ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ؛ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا).

• صحيح.

رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ. [ت٧٥٠/ جه١٥٢] اللهِ ﷺ أَدْخَلَ

۲۲۸۸ و أخرجه/ حم (۲۰۳۰) (۲۰۲۳) (۲۹۸۶) (۲۱۱۸).

 □ زاد الترمذي: فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: (رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهاً تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ) وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً.

• ضعيف، وموضع الشاهد منه حسن.

٦٢٩٢ \_ (د) عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أنه رَأَىٰ نَاسٌ نَاراً (١) فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ: (فَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ)، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

• ضعف.

٦٢٩٣ \_ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ). [جه٢٥٢]

• ضعيف.

# ٧٦ \_ باب: النور يُرىٰ عند القبر

٦٢٩٤ \_ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ نُورٌ. [27707]

• ضعبف.

## ٧٧ \_ باب: موت الفجأة

٦٢٩٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْع مَوْتَاتٍ: مَوْتِ الْفَجْأَةِ، وَمِنْ لَدْغ الْحَيَّةِ، وَمِنَ السَّبُع، وَمِنَ الْحَرَقِ، وَمِنَ الْغَرَقِ، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَىٰ شَيْءٍ

٦٢٩٢ ـ (١) (رأي ناس ناراً): هذه النار كانت للإضاءة.

أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ. [حم٢٥٩٤، ١٧٨١٨]

• إسناده ضعيف.

٦٢٩٦ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ
 حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: (إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ(١)).

• إسناده ضعيف جداً.

الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: (رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِفَاجِرٍ). [حم٢٩٧] عَنْ مَوْتِ اللهِ عَلَيْهَ عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: (رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِفَاجِرٍ).

• إسناده واه.

[وانظر: ٦٢١٤، ٦٢١٦].

## ٧٨ ـ باب: نقل الميت

مَالِك، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ تُوفِّيَا بِالْعَقِيقِ، وَحُمِلًا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا.

٦٢٩٩ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
 مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ؛ لَأَنْ أُدْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ بِهِ،
 إنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.
 [ط٨٤٥]

٦٢٩٦ ـ (١) (موت الفوات): هو موت الفجأة، قيل: لأنه يؤدي إلى فوت الوصية ونحوها.

# ٧٩ ـ باب: ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

٠ - ١٣٠٠ \_ (حم) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً اسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ! لَا تُمِتْهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا). [- حج ۱۲٦۸۳]

• إسناده ضعيف.





الكِتَابُ العَاشِر

الزكأة والصدقات

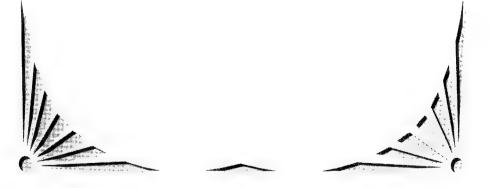



المقصد الثّالث: العبادات

# ١ \_ باب: الزكاة من أركان الإسلام

٦٣٠١ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ (١) وَظِيْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقَالَ عُمَرُ وَظِيْهُ: كَيْف تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَائِهُ عَلَىٰ اللهِ). فَقَالَ: وَاللهِ! لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. وَاللهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ ضَلِيْهَ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ ضَيْظِيْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٣). [خ۹۹۹ و ۱٤۰۰/ م۲۰]

□ ولفظ مسلم: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً(٤)»، وهو رواية عند [YYA { ÷] البخاري.

٣٠٩١ \_ وأخر جه الم (١٥٥١) (١٥٥٧) ت (٢٦٠٧) ن (٢٤٤٢) (٣٠٩٣ \_ ٣٠٩١) (۲۹۸۰) (۲۸۹۳) (۳۸۸۳) ط(۲۰۰) حم(۲۷) (۲۲۱) (۲۳۹) (۲۳۹) . (1·AE·) (9EVO)

<sup>(</sup>١) (وكان أبو بكر): كان تامة والمعنى: وقام أبو بكر مقامه.

<sup>(</sup>٢) (عناقاً): العناق: الأنشى من ولد المعز.

<sup>(</sup>٣) (فعرفت أنه الحق): أي: القتال.

<sup>(</sup>٤) (عقالاً): هو الحبل الذي يعقل به البعير.

□ وفي رواية عند البخاري ـ معلقة ـ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا إِلَهُ إِلَا اللهُ عَلَىٰ اللهِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ! لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مِنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَلْ اللهِ ﷺ. ثُمَّ تَابَعَهُ عُمَرُ. [الاعتصام بالسنة، باب ٢٨]

وفي رواية للنسائي: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْداً.

#### \* \* \*

١٣٠٢ - (ن) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيْنَهُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّىٰ بَكْرٍ خَلِيْنَهُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ) وَاللهِ الله عَلَيْهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ.

قَالَ عُمَرُ رَفِيْ اللَّهُ وَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ (١) الْحَقُّ.

• صحيح.

[وانظر: ۱، ۱۲۲، ۹۹۵، ۹۷۰.

وانظر: ١٣٦٥٠ (وأطعموا الجائع)].

٣٠٢ ـ (١) (علمت أنه): أي: القتال.

# ٢ \_ باب: إثم مانع الزكاة

المقصد الثّالث: العبادات

٦٣٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (تَأْتِي الإبلُ عَلَىٰ صَاحِبهَا، عَلَىٰ خَيْر ما كَانَتْ: إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا(١)، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَىٰ المَاءِ). [خ۲۰٤/ م۸۷۶]

 □ وفي رواية للبخاري: (إذا ما رَبُّ النَّعَم لمْ يُعْطِ حَقَّها، تُسَلَّطُ [خ۸٥٩٢] عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِها).

 □ ولفظ مسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّها؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلَّهُ ؛ إِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ) .

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالإِبِلُ؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبُ إِبِل لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا: حَلَّبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (٢)؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

١٣٠٣ \_ وأخرجه / د(١٦٥٨ \_ ١٦٦١) / ن(٢٤٤٧) (٢٤٤٧) جه (١٧٨٦) حم (١٧٨٦) (+YVY) (3A/A) (VVPA \_ PVPA) (FV3P) (+07+/ \_ Y07+/).

<sup>(</sup>١) (بأظلافها): جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس.

<sup>(</sup>٢) (ومن حقها حلبها يوم وردها): قال النووي: في حلبها في ذٰلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية وأوسع عليها من حلبها في المنازل، وهو أسهل على المساكين في وصولهم إلى موضع الحلب.

بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (٣)، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ ؟ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ ؟ إِمَّا إِلَىٰ النَّارِ).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا شَيْئاً، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (١) وَلَا جَلْحَاءُ (٥) وَلَا عَضْبَاءُ (٢) لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (١) وَلَا جَلْحَاءُ (٥) وَلَا عَضْبَاءُ (٢) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، قَيْرَاهَا، فَيُرَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَىٰ النَّار).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: (الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وَرْرٌ، فَرَجُلٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلَّ وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ هَيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ هَيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الْإِلسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الْإِلسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ؛ إِلَّا كُتِبَ لَهُ، عَدَدَ مَا أَكَلَتْ، حَسَنَاتُ، وَسَنَاتُ، حَسَنَاتُ،

<sup>(</sup>٣) (بقاع قرقر): القاع: المستوىٰ الواسع من الأرض، وكذا القرقر: المستوىٰ الواسع من الأرض.

<sup>(</sup>٤) (عقصاء): هي ملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٥) (جلحاء): هي التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٦) (عضباء): هي التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٧) (ونواء): أي: مناوأة ومعاداة.

وَكُتِب لَهُ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبوَالِهَا، حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (^) فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ (٩)؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لهُ، عَدَدَ اثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا، حَسَنَاتٍ. وَلَا شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ (٩)؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ مَرَ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَىٰ نَهْ ٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ، عَدَدَ مَا شَرِبَتْ، حَسَنَاتٍ).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: (مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ؛ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ﴿ فَهَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ، ﴿ فَهَ الزلزلة]).

□ وفي رواية: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلىٰ يوم القيامة، الخيل ثلاثة..).

■ زاد النسائي: (أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءُ (١٠)، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَلَّغْتُ، أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَىٰ رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ (١١)، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلَّغْتُ). فَعَارُ (١١)، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلَّغْتُ). قَالَ: (وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ (١٢) يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَيَطْلُبُهُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَلَا يَزَالُ حَتَّىٰ يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ).

<sup>(</sup>A) (ولا تقطع طولها): أي: حبلها الطويل، الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس، والآخر في وتد أو غيره.

<sup>(</sup>٩) (فاستنت شرفاً أو شرفين): معنى استنت: أي: جَرَتْ. والشرف: هو العالى من الأرض، وقيل: هو الشوط.

<sup>(</sup>١٠) (رُغاء): صوت الإِبل.

<sup>(</sup>١١) (يعار): صوت المعز.

<sup>(</sup>١٢) (شجاعاً أقرع): الشجاع: الحية الذكر. والأقرع: الذي تقرّع رأسه \_ أي: تمعط \_ لكثرة سمّه.

■ وعند ابن ماجه: (فَيتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا).

■ ولأبي داود: فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (١٣)، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (١٤)، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (١٥) وَتَسْقِي اللَّبَنَ). وفي أخرى: (وَإِعَارَةُ دَلُوهَا).

3 • ١٣٠٤ - (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَيْرُهُ! - أَوْ كَمَا حَلَفَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! أَوْ: وَالَّذِي لَا إِللهَ غَيْرُهُ! - أَوْ كَمَا حَلَفَ - ما مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أَبِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، إِلَّا أَبِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ إِيْنَ النَّاسِ).

وفي رواية لهما: قَالَ: انْتَهِيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) فَي ظَلِّ الْكَعْبَةِ)! قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيُرَىٰ فيَّ شَيْءٌ، مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْكَعْبَةِ)! قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيْرَىٰ فيَّ شَيْءٌ، مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ مَنْ قَالَ: (الأَكْفَرُونَ أَمُوالاً؛ إِلَّا مَنْ قَالَ: (الأَكْفَرُونَ أَمُوالاً؛ إِلَّا مَنْ قَالَ: [ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١٣) (تمنح الغزيرة): الغزيرة: الكثيرة اللبن. والمنيحة: الشاة أو الناقة ذات الدر تعار لدرها، فإذا حلبت ردت إلى صاحبها.

<sup>(</sup>١٤) (تفقر الظهر): إعارة الدابة للركوب.

<sup>(</sup>١٥) (تطرق الفحل): إطراق الفحل: إعارته للضرب، لا يمنعه ولا يأخذ عليه عسباً.

۲۳۰۶ ـ وأخــرجــه/ ت(۲۱۷)/ ن(۲۲۹۹) (۲۱۵۰)/ جــه(۱۷۸۵)/ مــي(۱۲۱۹)/ حم(۲۱۳۵۱) (۲۱۳۹۹) (۲۱٤۰۱) (۲۱۲۱۲).

٦٣٠٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 (مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ (١)،
 لَهُ زَبِيبَتَانِ (٢)، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ؛ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ، ثُمَّ لَهُ زَبِيبَتَانِ (٢)، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ؛ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠]).

□ وفي رواية له: (يقول: أنا كنزك، قال: والله! لن يزال يطلبه حتىٰ يبسط يده، فيلقمها فاه).

77.7 - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَم، لَا يُؤدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَم، لَا يُؤدِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۰۳۶ \_ وأخــرجــه/ ن(۲۶۸۱)/ ط(۹۶۰)/ حــم(۵۷۷) (۸۱۸۰) (۱۲۶۸) (۳۳۹۸) (۱۰۳٤٤) (۱۰۸۰۵).

<sup>(</sup>١) (شجاعاً أقرع): الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي تقرّع رأسه \_ أي: تمعط \_ لكثرة سمّه.

<sup>(</sup>٢) (له زبيبتان): قيل: لحمتان في رأسه مثل القرنين.

٣٠٦ ـ وأخرجه/ ن(٢٤٥٣)/ مي(١٦١٦ ـ ١٦١٨)/ حم(١٤٤٤٢).

<sup>(</sup>١) (جماء): هي الشاة التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٢) (إطراق فحلها): أي: إعارته للضراب.

<sup>(</sup>٣) (ومنيحتها): المنيحة: هي ناقة أو بقرة أو شاة تعطىٰ لرجل ينتفع بلبنها وصوفها زماناً، ثم يردها لصاحبها.

صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَل يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ).

□ وفي رواية: (فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذي خَبَأْتَه، فأنا عنه غنيٌ،
 فإذَا رأى أَنْ لا بدَّ مِنْه، سَلَكَ يَدَهُ في فِيه، فيقضمُها قضمَ الفَحل).

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ - راوي الحديث عن جابر -: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِراً عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَه.

\* \* \*

٢٣٠٧ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ.
 قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ، قَالَ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ).

• صحيح.

٣٠٠٨ - (ت ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ ؟ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ شُجَاعاً أَقْرَعُ ، وَهُو يَفِرُ مِنْهُ ، وَهُو يَتْبَعُهُ ). ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَ اللهِ وَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وَهُو الْآيَةَ [آل عمران:١٨٠].

٦٣٠٧ ـ وأخرجه/ حم(٥٧٢٩) (٦٢٠٩) (٦٤٤٨).

٦٣٠٨ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٧٧).

□ زاد الترمذي: (وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينِ (١) لَقِيَ اللهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ ٱللهِ﴾ الْآيَةَ [آل عمران:٧٧].

### • صحيح.

 قَالَ: (الْمُعْتَدِي(١) فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا).
 الله عَيْنِهُ السَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا).

#### • حسن.

• ١٣١٠ ـ (حم) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ: (لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارُ يَوْمَ قَالَ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ: (لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

## • صحيح لغيره.

المعنى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدِّى مِنْهُ الزَّكَاةُ.

١/٦٣١١ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَامِلاً لِعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ،

<sup>(</sup>١) (بيمين): أي: يقَسَم.

<sup>1</sup>۳۰۹ ـ (١) (المعتدي): هو أن يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه السنة الأخرى، فيكون الساعي سبباً في ذلك. فهما في الإثم سواء.

فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ فَاشْتَدَ عَلَيْهِ وَأَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرُ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ. [ط٢٠٧]

[وانظر: ١٦١٠٤، ١٦١٠٥].

## ٣ ـ باب: المقادير الواجب فيها الزكاة (النصاب)

النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِي النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِيِّ الْمَالِي النَّالِيِّ الْمَالِي النَّ

□ وفي رواية لهما: قال: (لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ<sup>(1)</sup> صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبْل صَدَقَةٌ).

□ وفي رواية لمسلم: (مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبِّ). وفي رواية أُخرى:
 (مِنْ ثَمِر).

# ■ وفي رواية للنسائي: (لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ

۱۱۳۲ \_ وأخرجه / د(۱۵۵۸) / ت(۲۲۱) (۲۲۲) ن(۲۶۶۲) (۲۶۶۲) (۲۷۲) (۲۷۲۲) (۲۷۷۲) (۲۷۷۲) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱) (۲۲۸۱۱) (۲۲۸۱۱) (۲۲۸۱۱) (۲۲۸۱۱) (۲۲۸۱۱) (۲۲۸۱۱)

<sup>(</sup>١) (أواق): جمع، أوقيَّة، وهي أربعون درهماً.

 <sup>(</sup>٢) (ذود): الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، و(خمس ذود): أي: خمسة أبعرة.

<sup>(</sup>٣) (أوسق): جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٤) (الورق): الفضة.

خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَجِلُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَجِلُ فِي إِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ). [ن٢٤٨٣]

■ وله: (لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ...).

٣٣١٣ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً (١)، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ النَّضْح (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ).

■ ولفظهم: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً (٣) الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (١) أَوْ النَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ).

الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَهَهُ إِلَىٰ الْبَحْرَيْن:

## بسم الله الرحمان الرحيم

هاٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا فَلْيُعْظِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْظِ:

٦٣١٣ \_ وأخرجه/ د(١٥٩٦)/ ت(٦٤٠)/ ن(٢٤٨٧)/ جه(١٨١٧)/ ط(٦٠٨).

<sup>(</sup>١) (أو كان عثرياً): قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

<sup>(</sup>٢) (بالنضح): أي: بالسانية والمراد بها: الإبل التي يستقيٰ عليها.

<sup>(</sup>٣) (بعلاً): قال يحيى بن آدم: البعل هو الذي يسقى بماء السماء، وما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي (ابن ماجه).

<sup>(</sup>٤) (السواني): جمع سانية، وهي: الناقة يستقى عليها.

٣١٤ \_ وأخرجه/ د(٧٥٦٧) ل (٢٤٤٦) (٢٤٥٤)/ جه(١٨٠٠)/ حم(٧٧).

<sup>(</sup>١) (التي فرض): أي: أوجب، أو شرع بأمر الله تعالىٰ.

(في أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ مَنْ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ مَنْ فَلِيهَا بِنْتُ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) أَنْثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتاً وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ لَبُونٍ أَنْثَىٰ (٣)، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتاً وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اللّهِ مَلِ أَنْثَىٰ (١)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِلَةً وَسِتِّيْنَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا الْجَمَلِ (١)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِلَةً وَسِتِّيْنَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا جَذَعَةٌ (٥)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَيعْنِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي لَبُونٍ، وَفِي الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَلَاقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

وفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا(٢) إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَىٰ مائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إِلَىٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إِلَىٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شَيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي عَلَىٰ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا.

وفِي الرِّقَةِ (٧) رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).

<sup>(</sup>٢) (بنت مخاض): هي التي أتىٰ عليها حول ودخلت في الثاني.

<sup>(</sup>٣) (بنت لبون): هي التي أتىٰ عليها حولان ودخلت في الثالث.

<sup>(</sup>٤) (حقة طروقة الجمل): أي: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٥) (جذعة): وهي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة.

<sup>(</sup>٦) (السائمة) التي ترعل في المراعي العامة.

<sup>(</sup>V) (الرقة): الفضة الخالصة.

وفي رواية: (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبْلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَكِيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَفَقَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَلِيْسَتْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ لِبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ الْحِنْدِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ الْحَدَى مَنْ بَلَعْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ الْحَدَى الْعَنْ مُنَا عَلَى الْعَلْ عَلْونِ الْعَلْقِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ الْحَدَى فَيَعْلِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ الْحَدَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْم

□ وفي رواية: (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّ لُمُ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّ لُمُ يُعُنُ مَعْهُ شَيْءٌ).

□ وفي رواية: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ).

□ وفي رواية: (وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا اللَّوِيَّةِ).

□ وفي رواية: (ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ؛ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ).

□ وفي رواية: قال أَنس: وخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ. [خ٣١٠٦]

7٣١٥ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ).

١٣١٦ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ:
 (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ: الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (١): نِصْفُ الْعُشْرِ).

■ ولفظ النسائي: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ..).

٣١٧ ـ (خـ) وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا.

وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّىٰ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.

٦٣١٨ - (خ) لَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً. [خ. الزكاة، باب ٥٥]

7٣١٩ - (خ) وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنَ: ائْتُونِي

٦٣١٥ - وأخرجه/ جه(١٧٩٤)/ حم(١٤١٦٢).

۱۳۱۶ \_ وأخرجه/ د(۱۰۹۷)/ ن(۲٤۸۸)/ حم(۱٤٦٦) (۱٤٦٦٧) (۱٤٨٠٣). (۱) (السانية): البعير الذي يستقىٰ به الماء من البئر، ويقال له: الناضح.

بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ يَئِينَةٍ بِالْمَدِينَةِ. [خ. الزكاة، باب ٣٣]

\* \* \*

١٣٢٠ - (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ).

### • صحيح.

الْيَمَنِ، عَنْ مُعَاذِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ، أَمْرَهُ: أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعاً (١) أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَمَرَهُ: أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعاً (١) أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي: مُحْتَلِماً -: دِينَاراً أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِر. ثِيَابٌ تَكُونُ بالْيَمَن.

/۱۲۳ /۳۰۳۹ ،۳۰۳۸ ،۱۵۷۸\_ ۱۵۷۱] [۱۱۲۵ \_ ۱۱۲۳ می /۱۸۰۳م /۲٤۵۲ \_ ۲٤٤۹ن

☐ وللنسائي: فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ<sup>(٣)</sup> أَوْ جَذَعَةٌ.

□ وللنسائي: فَأَمَرَنِي: أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي (٤): نِصْفَ الْعُشْر. [ن٩٨٩/ مي٧١٩/ جه١٨١٨]

• صحيح.

۱۳۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۰۱۳) (۲۲۰۳۷) (۲۲۱۲۹).

<sup>(</sup>١) (تبيعاً): التبيع: ما دخل في الثانية من عمره.

<sup>(</sup>٢) (مسنة): ما دخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٣) (عجل تابع جذع): العجل: ولد البقر، تابع: أي: تبع أمه، وجَذَع: أي: ذكر.

<sup>(</sup>٤) (الدوالي): جمع دالية: آلة لإخراج الماء.

٣٣٢٢ ـ (د ت جه مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُحْرِجُهُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ حَتَّىٰ قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ:

(فِي خَمْسِ مِنَ الْإبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةً ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ لَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ (١)، إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ (٢)، إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ (٣)، إِلَىٰ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ (٣)، إِلَىٰ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ (٣)، إِلَىٰ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَىٰ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ وَمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ وَمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ وَمِائَةٍ. فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ الْمِنِ.

وَفِي الْغَنَم: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَىٰ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَىٰ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَثُ شِيَاهٍ، إِلَىٰ ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك، فَفِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْمِائَةَ.

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ<sup>(٥)</sup>، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

٣٣٢ \_ وأخرجه/ ط(٥٩٧)/ حم(٤٦٣١ \_ ٤٦٣٤).

<sup>(</sup>١) (بنت مخاض): هي التي أتني عليها حول، ودخلت في الثاني.

<sup>(</sup>٢) (بنت لبون): هي التي أتىٰ عليها حولان، ودخلت في الثالث.

<sup>(</sup>٣) (حقة): هي التي أتى عليها ثلاث سنين.

<sup>(</sup>٤) (جذعة): هي التي أتىٰ عليها أربع سنوات.

<sup>(</sup>٥) (ولا يفرق بين مجتمع. . .): انظر شرحها في الحديث الرابع بعد هـٰـذا .

# وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ).

قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً شِرَاراً، وَثُلُثاً وَسَطاً، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.

[د۸۲۵۱، ۲۵۱۹/ ت ۲۲۱/ جه۸۱۷۹، ۱۸۰۵، ۱۸۰۷/ می ۱۲۲۰، ۲۲۲۱، ۱۲۲۷]

□ وعند ابن ماجه، ورواية لأبي داود: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ).

□ زاد عند الدارمي: (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً (٦): شَاةً).

وعند ابن ماجه: (وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ (  $^{(v)}$  هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ (  $^{(\wedge)}$  ).

### • صحيح.

٦٣٢٣ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا

<sup>(</sup>٦) (سائمة): السائمة: هي التي ترعى في المراعي العامة.

 <sup>(</sup>٧) (وليس للمصدّق): عامل الصدقات.

<sup>(</sup>A) (إلَّا أن يشاء المصَّدِّق): قيل المراد: العامل. وقيل المراد: صاحب المال. (عبد الباقي)

أقول: المقصود به: صاحب المال؛ لأن قوله: "إلَّا أن يشاء المصدق" يعود فقط إلى قوله: "ولا تيس"؛ إذ هذه الكلمة ليست معطوفة على ما قبلها، بل هي مستأنفة. بدليل رواية أبي داود الآتية برقم (٦٣٢٥) وفيها: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم. ولا تيس الغنم إلَّا أن يشاء المصدق". (صالح)

٦٣٢٣ \_ وأخرجه/ حم(١١٣٠٧).

شَاتَانِ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ضِيعًا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ صِيعًىنَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ: وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ).

■ زاد في رواية أحمد: فِي مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِائَةٌ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي إِلَىٰ مَائَةٌ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

• حسن.

النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ النَّبِيِّ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ النَّبِيِّ قَالَ: (فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ).

□ وفي رواية عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَيْئاً؟ قَالَ: لَا. [ت٦٢٣]

• صحيح.

٣٣٢٤ ـ وأخرجه/ حم(٣٩٠٥).

777 - (د) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأْنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا، شِهَابٍ: أَقْرَأْنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَهِيَ النِّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ، وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ:

(فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ عَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مَبْلُغَ تِسْعاً وَحَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ كَانَتْ مَبْلُغَ تِسْعاً وَحَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مَبْلُغَ تِسْعاً وَسِتِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَسِبِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَعْمَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مَائِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلُكُ حِقَاقٍ وَسِبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلُكُ حِقَاقٍ وَسِبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَتُ لَبُونٍ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَتَمْانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنَ فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، مَتَىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَتَسْعَينَ وَمِائَةً فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونٍ، أَيُّ السِّنَيْنِ وُجِكَنَ أُخِينَ أُخِذَى لَعْمَ حَلَى بَعْفَ إِلْ فَلَا ذَاتُ عَوَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا تَبْسُ الْغَنَمِ إِلَا أَنْ الْمُصَدِّقُ فِي المَصَدِقُ فَي المَصَدِقُ فَي المَثَاقُ الْمُصَدِقُ).

• صحيح.

٦٣٢٦ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْنَهُ : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» هُو أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ المُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِنَكُلِ يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ. «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِنَكُلِ يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِياهٍ، فَإِذَا لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

## • صحيح مقطوع.

٦٣٢٧ ـ (مي) عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَمْنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَىٰ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ النَّبِيِّ إِلَىٰ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَبْدِ كُلَالٍ، فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ مَا عَلَىٰ مِائَةٍ شَاةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَ مِائَةٍ مُلَاثَ مِائَةٍ شَاةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ مَا وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ مَا أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةً مَا أَنْ تَعْبُرُهُ اللّهَ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مَالَةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ فَلَاثَ مِائَةٍ مَا إِلَا أَنْ تَبْلُغَ عَلَاثُ مَا أَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ الللللللّهُ اللللللّ

□ وفي رواية: (إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ وَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ).

#### • إسناده ضعيف.

٣٣٢٨ - (ت) عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ، وَهِيَ الْبُقُولُ: فَقَالَ: (لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ). [ت٦٣٨]

• صحيح، وقال الترمذي: إسناده ليس بصحيح، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.

مَّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ).

• إسناده صحيح.

الْعُشْر). وَمَا عَنْ عَلِيٍّ فَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر).

• صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَيْسَ اللهِ عَلَى: (لَيْسَ اللهِ عَلَى: (لَيْسَ اللهِ عَلَى ابْدِينَ الْإِبِلِ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، صَدَقَةٌ).

• صحيح لغيره.

٦٣٣٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (فِي الْبِيلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُقرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُقرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرُ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرُ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرْ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرْ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرْ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُولِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرُ صَدَقَتُهُا، وَفِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

• إسناده ضعيف.

٦٣٢٩ \_ سقط هذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَوْقَاصِ (١) الْبَقَرِ شَيْئاً. [حم١٢٠١، ٢٢٠١١، ٢٢٠١٥]

رجاله ثقات.

□ وزاد في رواية: مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ. [حم٢٠١٩]

وفي رواية قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً - قَالَ هَارُونُ: وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوْ الْجَدَعُ وَمَنْ السِّتِينَ السِّتِينَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْجَمْسِينَ وَبَيْنَ السِّتِينَ وَالسَّبْعِينَ وَمَا بَيْنَ الشَّمَانِينَ وَالتَّسْعِينَ - فَأَبَيْتُ ذَاكَ، وَقُلْتُ لَهُمْ: حَتَّىٰ وَالسَّبْعِينَ وَمَا بَيْنَ الشَّمَانِينَ وَالتَّسْعِينَ - فَأَبَيْتُ ذَاكَ، وَقُلْتُ لَهُمْ: حَتَّىٰ أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ فَأَجْبَرْتُ النَّبِي ﷺ فَمْرَنِي أَنْ السِّينِ اللَّيْقِ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ فَأَجْبَرْتُ النَّبِي السَّيْنَ تَبِيعَيْنِ السَّيِّي وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السَّبِعِينَ مُلْاثَةَ وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعاً، وَمِنَ الشَّمَانِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً وَمِنَ الْمَشْرَةِ وَالْمِاعَةِ مُسِنَّةً وَمِنَ السَّبِعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ الْمَشْرَةِ وَالْمِاعَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاعَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ مُسَاتِينَ مُسِنَّةً وَالْمِاعَةِ مُسِنَّةً وَمُسِنَّةً وَمُسِنَّةً وَمُ الْمَشْرَةِ وَالْمِاعَةِ مُسِنَّةً وَمُ الْمَاعِقِ مُسَنَّةً أَوْ جَذَعاً، وَزَعَمَ أَنْ الْأُوفَاصَ لَا فَرِيضَةً وَالْمَالِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• إسناده ضعيف.

٦٣٣٥ - (ط) عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْأَنْصَارِيَّ

١٣٣٤ ـ (١) (الأوقاص): ما دون النصاب وما بين النصابين.

أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأَتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ فَيْكَ، فَأَشُوفُ مَعْاذُ بْنُ شَيْئاً، حَتَىٰ أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَتَىٰ أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ. [ط٨٥٥]

• حسن.

## ٤ \_ باب: في الركاز الخمس

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (١) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (١) ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ (٢) ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ (٣) ، وَفِي الرِّكازِ الْعُمُسُ (١٤) . [خ٩٩٤/ م١٧١٠]

۲۳۳۱ ـ وأخــرجــه/ د(۳۰۸) (۳۰۸۵)/ ت(۲۶۲) (۱۳۷۷)/ ن(۱۹۶۶ ـ ۲۶۹۷)/ جه(۲۰۰۹) (۲۷۲۳)/ می(۱۲۱۸) (۱۳۷۷ ـ ۲۳۷۹).

أبوهريرة/ط(٩٨٥) (٢٢٢١)/حم(٢٢٧) (٤٥٢٧) (٧٥٤٧) (٤٠٧٧) (٤٠٧٧) (٨٢٨٧) (٨٢٨٧) (٢٥٢٨) (١٧٣٨) (١٠٢٨) (١٧٣٨) (١٧٣٨) (١٧٣٨) (١٠٢٨) (٨٥٨٨) (٨٥٨٨) (١٠٨٨) (١٠١٨) (١٠١٨) (١٠٢٨) (١٠٢٠١) (١٠٢٠١) (٢١٤٠١) (٢١٤٠١) (٢١٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١)

(١) (العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الآدميّ. وسميت البهيمة: عجماء؛ لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر. والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

(٢) (والبئر جبار): معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف، فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره؛ بغير إذنه فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدميّ وجب ضمانه في مال الحافر.

(٣) (والمعدن جبار): معناه: أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات، فيمر بها مار، فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

(٤) (وفي الركاز الخمس): الركاز هو دفين الجاهلية من المال؛ أي: فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

□ وفي رواية لهما: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ..). [خ٢٩١٢]

□ وفي رواية للبخاري: (الْعَجْمَاءُ عَقْلُها جُبَارٌ). [خ٢٩١٣]

□ ولمسلم: (الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ..).

■ وفي رواية للدارمي: (وَالسَّائِمَةُ (٥) جُبَارٌ). [مي٢٤٢٤]

٦٣٣٧ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤلُو الْخُمُسُ. [الزكاة، باب ٢٥]

٦٣٣٨ - (خ) وَقَالَ مَالِكُ، وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازِ.

٦٣٣٩ ـ (خـ) وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائتَيْنِ خَمْسَةً.

• ٦٣٤٠ - (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتِ اللُّقَطَةَ فِي فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتِ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتِ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ. [الزكاة، باب ٦٦]

\* \* \*

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيَّ: (فِي اللهِ عَنِيَّةَ: (فِي اللهِ عَنِيَّةَ: (فِي اللهِ كَاذِ اللهُ مُسُلُ).

• صحيح.

 <sup>(</sup>٥) (السائمة): المواشي التي ترعلى، من السوم وهو الرعي.
 ١٣٤١ ـ وأخرجه/ حم(٢٨٦٩) (٢٨٧٠) (٣٢٧٦م).

**٦٣٤٢ ـ (د)** عَنِ الحَسَنِ قَالَ: الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِيُّ. [٣٠٨٦] • صحيح مقطوع.

٦٣٤٣ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

• إسناده ضعيف.

• صحيح.

#### ٥ ـ باب: إرضاء السعاة

مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ (١)، يَأْتُونَنَا

١٣٤٤ ـ (١) أي: هدر.

۱۳۶۵ \_ وأخرجه / د(۱۵۸۹)/ ت(۱۶۷) (۱۶۸)/ ن(۲۶۹) (۲۶۹۰)/ جه (۱۸۰۲)/ مي (۱۹۲۰) (۱۹۲۳۰)/ حم (۱۹۱۸۷) (۱۹۱۹۸) (۱۹۲۲۰۷) (۱۹۲۳۰). (۱) (المصدقين): هم السعاة العاملون علي الصدقات.

فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ (٢)). [٩٨٩]

[ وفي رواية: (إِذَا أَتَاكُمُ الْمَصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ
[ ١٩٨٩]

زاد عند أبي داود والترمذي والنسائي: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!
 وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ). زَادَ في لفظ عند أبي داود:
 (وَإِنْ ظُلِمْتُمْ).

قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ منذ سَمِعْتُ رَسُولِ الله؛ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ.

#### \* \* \*

الله! عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ (١) يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ (١) يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: (لا).

• ضعيف.

<sup>(</sup>٢) (أرضوا مصدقيكم): أي: ببذل الواجب وملاطفتهم.

٦٣٤٦ ـ (١) (مخلولاً): أي: مهزولاً، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. ٦٣٤٧ ـ (١) (أصحاب الصدقة): عمالها.

٦٣٤٨ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ (١) مُبْغَضُونَ (٢)، فَإِنْ جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنْ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ).

• ضعيف.

٦٣٤٩ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْفِقُ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْفِقُ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• رجاله رجال الشيخين.

• ٦٣٥٠ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَنَظَرُوهُ، فَوَجَدُوهُ قَدْ

٦٣٤٨ ـ (١) (ركيب): تصغير ركب، وهو جمع راكب، أراد بهم السعاة.

<sup>(</sup>٢) (مبغضون): من البغض والكره، جعلهم مكروهين لما جبلت عليه النفوس من حب المال، والحرص عليه، وكرهها من يطلبه.

تَعَدَّىٰ عَلَيْهِ بِصَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (فَكَیْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَیٰ مَنْ يَتَعَدَّیٰ عَلَیْکُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي)؟.

• رجاله رجال الشيخين، غير القاسم بن عوف، وهو من رواة مسلم.

[وانظر: ٩٩٥ في النهي عن أخذ كرائم الأموال].

## ٦ - باب: وسم إبل الصدقة

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ (١)، فَوَافَيْتُهُ في يَدِهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ (١)، فَوَافَيْتُهُ في يَدِهِ اللهِ عَلَيْهِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ (١٥٠٢) [خ٢١١٩] الْمِيسَمُ (٢)، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

[وانظر: ۱۱۸۰۳ \_ ۱۱۸۰۳].

## ٧ ـ باب: لا زكاة في العبد والفرس

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيُّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيُّةٍ: (لَيْسَ عَلَىٰ المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغلَامِهِ صَدَقَةٌ). [خ٦٢٦/ م١٤٦٢] عَلَىٰ المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغلَامِهِ صَدَقَةٌ).

وفي رواية لأبي داود: (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ).

\* \* \*

١٣٥١ ـ (١) (ليحنكه): حنك الصبي: دلك حنكه بتمرة.

<sup>(</sup>٢) (الميسم) حديدة يوسم بها؛ أي: يعلُّم، وهو نظير الخاتم.

۲۰۳۲ ـ وأخرجه / د(۱۰۹۵) (۱۰۹۵) ت (۱۲۲۸) ن (۲۲۶۱ ـ ۲۷۲۱) جه (۱۸۱۱) / مسي (۲۳۲۱) ط (۲۱۲) / حــم (۱۲۹۷) (۲۷۷۷) (۲۷۲۹) (۲۲۲۹) ط (۲۱۲۱) ط (۲۱۲۱) (۲۷۷۹) (۲۷۷۹) (۲۷۰۹) (۲۰۱۸) (۲۸۱۹) (۲۸۱۹) (۲۸۱۹) (۲۸۱۹) (۲۸۱۹)

٦٣٥٣ ـ (حم) عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَىٰ عُمَرَ صَحْفَيْهُ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَهْوَالاً وَخَيْلاً وَرَقِيقاً، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عُمَرَ صَحْفَيهُ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَهْوَالاً وَخَيْلاً وَرَقِيقاً، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، وَاسْتَشَارَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِي وَفِيهِمْ عَلِي ضَاعِبُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَي وَفِيهِمْ عَلِي ضَاعِبُهُ، فَقَالَ عَلِيٍّ: هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

• إسناده صحيح.

الْيَمَادِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُلَيْهُ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَادِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً. [حم١١٣]

• صحيح لغيره.

م ٦٣٥٥ ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُدْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَىٰ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ فَأَبَىٰ عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَىٰ عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَىٰ عُمَرُ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ. [ط٦١٣]

٦٣٥٦ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبُرَاذِينِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟
 [ط٥١٦].

#### ٨ \_ باب: تعجيل الزكاة ومنعها

م ٦٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ

١٣٥٧ \_ وأخرجه/ د(١٦٢٣)/ ت(٣٧٦١)/ ن(٣٤٦٣) (٢٤٦٤)/ حم(٨٢٨٥) (٨٢٨٥).

عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ما يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمِونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ ('') فَأَعْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمِونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ ('' فَأَعْنَاهُ اللهِ وَأَعْنَاهُ بَنُ عَبْدِ المطَّلِبِ: فَعَمُّ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَاهُ بَنُ عَبْدِ المطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). [خ ١٤٦٨/ م ٩٨٣]

□ ولفظ مسلم: (وأما العباس: فهي عليَّ ومثلها معها)<sup>(٣)</sup>، ثم قال: (يا عمر! أما شَعَرت<sup>(٤)</sup> أَنَّ عَمَّ الرجل صِنْوُ أَبيه)؟.

\* \* \*

٩٣٥٨ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَيْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

[د۲۲۲/ ت۸۷۸/ جه۹۵۷/ می۱۳۲۶]

• حسن.

٢٣٥٩ - (ت) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ لِعُمَرَ: (إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا
 زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ، لِلْعَام).

• حسن.

<sup>(</sup>١) (قد احتبس): يقال: حبسه واحتبسه إذا وقفه. ويقال للوقف: حبيس.

<sup>(</sup>٢) (أعتده): الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عَتاد. ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده. ظناً منهم أنها للتجارة. وأن الزكاة فيها واجبة. فقال لهم: لا زكاة لكم عليّ. فقالوا للنبيّ عَلَيْ: إن خالداً منع الزكاة. فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

<sup>(</sup>٣) (وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها): معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين.[وانظر: فتح الباري عند شرح الحديث: (٣/٣٣٣)].

<sup>(</sup>٤) (أما شعرت أن عَمَّ الرجل صنو أبيه): أي: مثله ونظيره؛ يعني: أنهما من أصل واحد. يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد: صنوان. ولأحدهما: صنو. ١٣٥٨ ـ وأخرجه/ حم(٨٢٢).

• ١٣٦٠ \_ (حم) عَنْ عَلِيٍّ وَيُهُمْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُهُمْ لِلنَّاسِ: مَا تَرَوْنَ فِي فَضْلِ فَضَلَ عِنْدَنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ شَغَلْنَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَضَيْعَتِكَ وَتِجَارَتِكَ، فَهُوَ لَكَ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ لِي: قُلْ فَقُلْتُ: لِمَ تَجْعَلُ يَقِينَكَ ظَنَّا؟ فَقَالَ: لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، فَقُلْتُ: أَجَل، وَاللهِ لَأَخْرُجَنَّ مِنْهُ، أَتَذْكُرُ حِينَ بَعَثَكَ نَبِي اللهِ ﷺ سَاعِياً، فَأَتَيْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب رَفِي اللهِ فَمَنَعَكَ صَدَقَتَهُ، فَكَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ، فَقُلْتَ لِي: انْطَلِقْ مَعِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ، فَوَجَدْنَاهُ خَاثِراً (١) فَرَجَعْنَا، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ طَيِّبَ النَّفْس، فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَكَ: (أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ) وَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ خُثُورِهِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ: (إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِي فِي الْيَوْم الْأَوَّلِ، وَقَدْ بَقِيَ عِنْدِي مِنَ الصَّدَقَةِ دِينَارَانِ، فَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُمَا مِنْ خُثُورِي لَهُ، وَأَتَيْتُمَانِي الْيَوْمَ وَقَدْ وَجَّهْتُهُمَا، فَذَاكَ الَّذِي رَأَيْتُمَا مِنْ طِيبِ نَفْسِي). فَقَالَ عُمَرُ رَفَيْ اللَّهِ اللَّهِ لَأَشْكُرَنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ. [حم٥٧٧]

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

# ٩ \_ باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

١٣٦١ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

٦٣٦٠ \_(١) (خاثراً): الخثور ثقل النفس وقلة نشاطها.

۱۳۳۱ \_وأخـرجـه/ د(۱۰۹۰)/ ن(۲۵۸۸)/ جـه(۱۷۹۱)/ حــم(۱۱۱۱۱) (۱۱۱۱۱) (۱۹۱۳) (۱۹۱۲) (۱۹۶۰).

أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ)، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ). [خ١٤٩٧/ م١٤٩٧] بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ). وَكَانَ مِنْ وَكَانَ مِنْ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، وَكَانَ مِنْ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، وَكَانَ مِنْ أَضِحَابِ الشَّجَرَةِ.

#### \* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا أَعْظَيْتُمُ الزَّكَاةَ، فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ! اجْعَلْهَا مَغْنَماً وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْزَماً).

### موضوع.

### ١٠ \_ باب: في العاملين عليها وبقية المصارف

٦٣٦٣ - (خ) يُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.

٢٣٦٤ - (خ-) وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ،
 وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.

٦٣٦٥ - (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ،
 وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ تَلا: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللَّهُ عَرَلَةٍ. . . ﴾ الْآيةَ [التوبة: ٦٠]، فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ جَازِ. [خ. الزكاة، باب ٤٩]

٦٣٦٦ - (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ
 سَاعِياً، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لَنَا. [حم١٧٣٠٩، ١٧٤٤١]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

[انظر: ٥٤٣٦، ٢٢٨٦١، ٨٢٨٦١.

وانظر: ١٢٨٥٥ في قبول المال إذا كان غير مشرف ولا سائل.

وانظر: ٩٩٥ في أنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد علىٰ فقرائهم.

وانظر: الباب التالي].

## ١١ \_ باب: عمل المصدِّق وثوابه

١٣٦٧ ـ (دن جه مي) عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ، وَلَا نَفُرِّقَ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ رَاضِعَ لَبَنٍ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ: خُذْهَا، فَأَبَىٰ. [د٧٩٥، ١٥٥٠/ ن٣٤٥٦/ جه ١٨٠١/ مي١٦٧٠]

□ وعند أبى داود وابن ماجه: وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ.

□ وزاد في رواية لأبي داود: وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ. قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ نَاقَةٍ كُوْمَاءَ، قَالَ: عُظِيمَةُ السَّنَامِ، كَوْمَاءَ، قَالَ: عُظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي، قَالَ: فَأَبَىٰ قَالَ: فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَىٰ (١) دُونَهَا، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَىٰ (١) دُونَهَا، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبِلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَىٰ (١) دُونَهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ لَهُ أُخْرَىٰ دُونَهَا، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ لِي: عَمَدْتَ إِلَىٰ رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ.

□ وعند ابن ماجه: فَأَتَاهُ بِأُخْرَىٰ دُونَهَا وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِم.

• حسن .

١٣٦٧ \_ وأخرجه/ حم (١٨٨٣٧).

<sup>(</sup>١) (خطم له أخرى): أي: قادها إليه بحطامها.

٦٣٦٨ - (دن) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

□ ولفظ النسائي: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [السقرة: ٢٦٧]. قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ (١) ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ (٢) . فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ النَّجُعْرُورُ (١) ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ (٢) . فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .

### • صحيح.

7٣٦٩ ـ (د) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ عُكِيْ مُصَدِّقاً، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ، لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَمُرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ، لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِدٍ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِدٍ فَلَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِدٍ مَا لَمْ أُومَنْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّى فَاعِلٌ.

فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ! مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، مَالِي، وَايْمُ اللهِ! مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلا رَسُولُهُ قَطُ قَبْلَهُ، فَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ

٦٣٦٨ ـ (١) (الجعرور): نوع من الدقل وهو أرذل التمر.

 <sup>(</sup>۲) (حُبَيق): نوع رديء من التمر، منسوب إلىٰ رجل اسمه: ابن حبيق.
 ۱۳۱۹ \_ وأخرجه/ حمر(۲۱۲۷).

فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَىٰ عَلَيَّ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ! خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (ذَاكَ الَّذِي عَلَيْك، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْك، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْك)، قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ: فَلَم رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ فَخُذْهَا. قَالَ: فَلَم رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

■ وزاد في رواية لأحمد: قَالَ عُمَارَةُ: وَقَدْ وُلِّيتُ صَدَقَاتِهِمْ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَأَخَذْتُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً لِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرِ عَلَيْهِ.
[حم٠١٦٨]

• حسن.

7٣٧٠ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ، مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ (١) طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَىٰ زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَالْذَوْدَةُ (٢) عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَة، وَلَا الدَّرِنَةَ (٣)، وَلَا الْمَرِيضَة، وَلَا الشَّرَطَ (٤) اللَّيْمِمَة، وَلَا الدَّرِنَةُ (٣)، وَلَا الْمَرِيضَة، وَلَا الشَّرَطَ (٤) اللَّيْمِمَة، وَلَا الْمَرِيضَة، وَلَا الشَّرَطَ (٤) اللَّيْمِمَة، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلُكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ).

• صحيح.

١٣٧٠ \_ (١) (طَعِم): ذاق.

<sup>(</sup>٢) (رافدة): الرفد: المعونة.

<sup>(</sup>٣) (الدرنة): الجرباء، وأصل الدرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٤) (الشَّرَط): رذالة المال.

7٣٧١ - (د جه) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ - مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ زِيَاداً - أَوْ بَعْضَ الْأُمْرَاءِ - بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: حُصَيْنٍ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَىٰ عَهْدِ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَضْعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

### • صحيح.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْعَامِلُ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْعَامِلُ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي رَسُولَ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ). [١٨٠٩ه/ تـ٥٤٥/ جه١٨٠٩]

#### • حسن .

٦٣٧٣ - (دن) عَنْ مُسْلِم بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَىٰ عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَأَتَيْتُ شَيْحاً كَبِيراً، يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بْنُ دَيْسَم، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ ـ فَأَتَيْتُ شَيْحاً كَبِيراً، يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بْنُ دَيْسَم، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ ـ فَأَتُ نَحْقَالُ، حَتَىٰ يَعْنِي: لِأُصَدِّقَكَ ـ قَالَ: ابْنَ أَخِي! وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ؟ قُلْتُ: نَحْتَارُ، حَتَىٰ إِنَّا نَتَبِينَ ضُرُوعَ الْعَنَمِ، قَالَ: ابْنَ أَخِي! فَإِنِّي أَحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبِ (١) إِنَّا نَتِي أَخِي! فَإِنِّي أَحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ (١) مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنَم لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَىٰ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُوَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقُلْتُ: مَا بَعِيرِ فَقَالًا: إِنَّا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُوَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقُلْتُ: مَا بَعِيرِ فَقَالًا: إِنَّا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ لِتُوَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِكَ، فَقُلْتُ: مَا

۲۳۷۲ - وأخرجه/ حم(۱۷۲۸) (۱۷۲۸).

٦٣٧٣ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٢٦) (١٥٤٢٧).

<sup>(</sup>١) (شعب): واد بين جبلين.

عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَعْمَدُ إِلَىٰ شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضاً وَشَحْماً (٢)، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ (٣)، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَةُ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعاً، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقاً جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً. قَالَ: فَأَعْمَدُ إِلَىٰ عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ (٤)، وَالْمُعْتَاطُ: الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا لَ فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَىٰ بَعِيرهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقًا. [٢٤٦٦، ١٥٨١ / ١٥٨١، ١٥٨١ / ٢٤٦١]

□ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: وَالشَّافِعُ: الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.

□ وفي رواية للنسائي: اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَىٰ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، وفيها: إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَم.

• ضعيف،

النّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ، أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: (لَوْلَا أَنّهَا تُعْطَىٰ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا). [٢٤٦٥]

• ضعيف.

مَّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالْنَبِيِّ عَلَيْهُ وَكُنْتُ غُلَاماً يَتِيماً فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَاماً يَتِيماً فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصاً (۱). [ت ۲٤٩]

<sup>(</sup>٢) (ممتلئة محضاً وشحماً): أي: سمينة كثيرة اللبن، والمحض: اللبن.

<sup>(</sup>٣) (الشافع): التي في بطنها الولد.

<sup>(</sup>٤) (معتاط): التي امتنعت عن الحمل لسمنها.

٦٣٧٤ \_ ومعنىٰ الحديث \_ والله أعلم \_: أن العامل يشكو شدة أصحاب الأموال في الإعطاء.
٦٣٧٤ \_ (١) (قلوصاً): القلوص من الإبل: الشابة، أو الباقية علىٰ السير (القاموس).

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن.

١٣٧٦ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ يَوْماً الطَّدَقَة، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ عُلُولَ الصَّدَقَةِ: أَنَّهُ (مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً، أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: أَنَّهُ (مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً، أُتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: أَنَّهُ (مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً، أُتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ)؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنْسٍ: بَلَىٰ. [جه ١٨١٠]

• صحيح، وفي «الزوائد»: في إسناده مقال.

الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَغَضِبَ، وَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَغَضِبَ، وَقَالَ: (مَا هَذِهِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. [حم١٩٠٦٦]

• حديث ضعيف.

٦٣٧٨ - (حم) عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا شَيْخٌ فِي مَكَانِ أَيُّوبَ، فَسَمِعَ الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: قَرَّةُ بْنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: قَرَّهُ بْنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ قَدِمْتُ اللهُ اللهِ السَّعْفِوْ لِلْغُلَامِ النَّمَيْرِيِّ قَالَ: (غَفَرَ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِياً، فَلَمَّا رَجَعَ، رَجَعَ بِإِبِلٍ جُلَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَيْتَ هِلَالَ بْنَ عَامِرٍ وَنُمَيْرَ بْنَ

٦٣٧٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٦٣).

عَامِرٍ وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَأَخَذْتَ جُلَّةَ أَمْوَالِهِمْ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّنِي سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ تَرْكَبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا فَقَالَ: (وَاللهِ! لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُ إِلَيَ مِنَ الَّذِي أَخَذْتَ، ارْدُدْهَا، وَخُذْ مِنْ حَوَاللهِ! لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَخَذْتَ، ارْدُدْهَا، وَخُذْ مِنْ حَوَاللهِ مَ صَدَقَاتِهِمْ). قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ حَواللهِ مَ صَدَقَاتِهِمْ). قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْمُسَانَ الْمُجَاهِدَاتِ.

#### • إسناده ضعيف.

٣٣٧٩ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لَهُ: (قُمْ عَلَىٰ صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَانْظُرْ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَانْظُرْ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ عَاتِقِكَ، أَوْ عَلَىٰ كَاهِلِكَ، لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَىٰ كَاهِلِكَ، لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اصْرِفْهَا عَنْي، فَصَرَفَهَا عَنْهُ.

#### • حديث صحيح لغيره.

• ١٣٨٠ ـ (ط) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَم مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَىٰ فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعِ عَظِيمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْظَىٰ هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ (١) الْمُسْلِمِينَ، نَكَّبُوا عَنِ الطَّعَام. [ط٢٠٢]

## • إسناده صحيح.

٦٣٨١ - (ط) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقاً

١٣٨٠ ـ (١) (الحزرات): جمع حزرة، وهي خيار أموالهم.

فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ؛ إِلَّا قَبِلَهَا. [ط٣٠٦]

• فيه جهالة الرجلين.

### ١٢ \_ باب: ما جاء في الخرص

٣٠٨٠ ـ (٣ مي) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَىٰ مَجْلِسِنَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا خَرَصْتُمْ (١) فَخُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا خَرَصْتُمْ (١٦ فَخُذُّوا الثُّلُثَ، فَلَاعُوا الرُّبْعَ).

□ وعند غير أبي داود: (إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُّوا (٢) وَدَعُوا الثُّلُثَ (٣)، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ).

• ضعيف.

النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. [ت ٢٤٤] عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

□ وفي رواية: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلِ تَمْراً. يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيباً، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً.

[27.71, 3.71/ 67177]

• ضعیف عند أبي داود.

۱۳۸۲ \_ وأخرجه/ حم(۱۵۷۱۳) (۱۲۰۹۳) (۱۲۰۹۶).

<sup>(</sup>١) (خرصتم): الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار زكاته.

<sup>(</sup>٢) (فخذوا)، وفي بعض النسخ: (فجذوا)، وفي بعضها: (فجدوا).

<sup>(</sup>٣) (فدعوا الثلث): قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. اه. أي: ما يترك من الثلث والربع مقابل أجور العمل في الجذاذ وما يتبعه.

- ٢٣٨٤ - (د) عَنْ عَائِشَةِ عَيْنَ قَالَتْ - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ -: كَانَ النَّبِيُ عَيْنَ يَهُودَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ كَانَ النَّبِيُ عَيْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَىٰ يَهُودَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

اَوْ وَفِي رَوَايَة: ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَىٰ الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ يَدُفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخُرْصِ، لِكَيْ تُحْصَىٰ الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. [٣٤١٣]

• ضعيف.

[انظر: ١٥٥٨١].

## ١٣ ـ باب: ما جاء في الوسق

١٣٨٥ - (د) عَن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعاً مَخْتُوماً بِالْحَجَّاجِيِّ.

• صحيح مقطوع.

٦٣٨٦ ـ (د جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ مَخْتُوماً).

□ ولفظ ابن ماجه: (الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً).

• ضعيف.

۱۳۸٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٣٠٥) (٢٥٣٠٦).

١٢٨٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٧٨٥).

١٣٨٧ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه١٨٣٣]

• ضعيف جداً.

### ١٤ \_ باب: مكان أخذ الصدقة

٦٣٨٨ ـ (د) عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (١)، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ). [١٥٩١]

• حسن صحيح.

٦٣٨٩ - (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ). قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَىٰ جَنَبَ أَصْحَابُهَا، الْمُصَدِّقِ، وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضاً لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَىٰ مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ. [١٥٩٢]

• صحيح مقطوع.

رَّتُوْخَذُ (تُوْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ).

• حسن صحيح.

۱۳۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۹۲۲) (۳۷۷۲) (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۱) (لا جلب ولا جنب): معناه: لا ينبغي لعامل الصدقة أن يقيم بموضع، ثم يرسل إلى أهل النعم، فيجلبوا إليه مواشيهم، وللكن ليأتيهم على مياههم حتى يصدقهم هناك.

## ١٥ \_ باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. [١٥٦٢]

• ضعيف.

الْيَمَنِ فَقَالَ: (خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرَ).

• ضعيف.

الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالنَّرِةِ. [جه١٨١]

• ضعف جداً.

٦٣٩٤ ـ (حم) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ
 وَالتَّمْرِ.

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

7٣٩٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَىٰ دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.

٦٣٩٦ ـ (ط) عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ـ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَىٰ جَوَاذِ مِصْرَ

فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ـ: فَذَكَرَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ نَقَصَتْ دُينَاراً، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً دِينَاراً، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَاباً إِلَىٰ مِثْلِهِ مِنَ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَاباً إِلَىٰ مِثْلِهِ مِنَ الْتَحُولِ.

٣٩٧ - (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ. [ط٢٠٩]

مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، وَ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، وَ فَقَالَ فِيهِ: الْعُشْرُ.

#### ١٦ \_ باب: زكاة الذهب والورق

٦٣٩٩ ـ (٥) عَنْ عَلِيٍّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (١)، مِنْ كُلِّ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الرِّقَةِ (١)، مِنْ كُلِّ

۱۲۹۹ \_ وأخــرجـه/ حــم(۱۱۱) (۱۱۳) (۱۸۹) (۱۸۹) (۱۲۹۳) (۱۲۳۳) (۱۲۵۰) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸)

<sup>(</sup>١) (الرقة): الفضة والدراهم المضروبة منها.

أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ).

[د١٥٧٤/ ت٠٦٦/ ن٢٤٧٦، ٢٤٧٧ جه١٧٩٠، ١٨١٣/ مي ١٦٦٩]

□ وفي رواية لأبي داود: (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ـ يَعْنِي: فِي اللَّهَبِ ـ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ). قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌ يَقُولُ: «فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أَوْ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْثِيْ. فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌ يَقُولُ: «فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أَوْ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْثِيْ. (وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ). [10٧٣]

وله في رواية: قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ وَزَادَ فيه: (فَمَا زَادَ فَعَلَىٰ حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلّا يَسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ) وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ يَسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ) وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: (وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ، تَبِيعٌ (٢)، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ (٣)، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْعَوَامِلِ (٤) شَيْءٌ، وَفِي الْإِبِلِ) فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ . . . عَلَىٰ الْعَوَامِلِ (٤) شَيْءٌ، وَفِي الْإِبِلِ) فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ . . . قَالَ: (وَفِي النَّبَاتِ: مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَىٰ الْغَرْبُ (٥) فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ).

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٢) (تبيع): العجل ما دام يتبع أمه إلى تمام سنة.

<sup>(</sup>٣) (مسنة): ما دخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٤) (العوامل): الدواب التي تعمل في الأرض.

<sup>(</sup>a) (الغرب): الدلو الكبير، والمراد: ما سقي بالسواني والدواليب والنواعير ونحوها.

اَسْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ)، وَفِي اسْتَفَادَ مَالاً، فَلا زَكَاةَ فِيهِ).

[عالم: (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ).

## • صحيح.

النّبِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيّ عَنِي كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً، نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً.

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

78.۲ - (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً - مَوْلَىٰ الزُّبَيْرِ -: أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّىٰ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّىٰ يَخُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَىٰ يَخُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَىٰ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: اللَّكَاةُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ: لَامَالَ، وَإِنْ قَالَ: لَامَالَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.

• إسناده منقطع.

۹٤۰۰ ـ وأخرجه/ ط(٥٨٠).

الله عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِنْكَ عُلْانِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ، إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ، وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: كَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. [ط٥٧٥]

• إسناده صحيح.

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الْأَعْطِيَةِ الْأَعْطِيَةِ الْأَعْطِيَةِ اللَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

• إسناده منقطع.

## ١٧ ـ باب: زكاة الحلى

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا: وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (١) غَلِيظَتَانِ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا: وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (١) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَب، فَقَالَ لَهَا: (أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا)؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: (أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَىٰ النَّبِي عَلَيْهُ وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَعَلَى وَلِرَسُولِهِ.

□ وعند النسائي: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ.

□ وعند الترمذي قَالَ: (فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ).

[د٣٢٥١/ ت٧٣٢ ن٨٧٤٢، ٢٤٧٩]

• حسن.

٦٤٠٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٦٧) (٢٩٠١) (٢٩٣٩).

<sup>(</sup>١) (مسكتان): المسكة: الأسورة أو الخلخال.

الْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ مَلْمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ مَنْ مَوْكَاتُهُ، وَهَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَنْزُ هُو؟ فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، وَهَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، وَهَا بَلَغَ فَلْتُسْ بِكَنْزِ).

• حسن.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَىٰ فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (١) مِنْ عَائِشَةُ)؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا وَرِقٍ فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ)؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (أَتُوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ)؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: (هُو حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ). [د٥٦٥]

□ وفي رواية: عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَىٰ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه: فقِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ (٢).
 السُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ (٢).

• صحيح.

النّبِيِّ وَعَلَيْهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَىٰ النّبِيِّ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ لَنَا: (أَتَعْطِيَانِ زَكَاتَهُ)؟ عَلَىٰ النّبِيِّ وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ لَنَا: (أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ، أَدِّيَا قَالَ: (أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ، أَدِّيَا قَالَ: (زَكَاتَهُ).

• إسناده ضعيف.

٠ ٦٤١٠ ـ (ط) عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عَائِشَةَ \_ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ \_ كَانَتْ

٦٤٠٧ \_ (١) (أوضاحاً): هي حلى من فضة.

٦٤٠٨ \_ (١) (فتخات): خواتيم كبار من فضة.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف.

تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا، يَتَامَىٰ فِي حَجْرِهَا، لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُحْرِجُ مِنْ حُلِيهِنَّ الزَّكَاةَ.

• إسناده صحيح.

**٦٤١١ ـ (ط)** عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِه وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. [ط٥٨٥]

• إسناده صحيح.

#### ١٨ ـ باب: زكاة العسل

٣٤١٢ ـ (د ن جه) عَنْ عبد الله بن عَمْرٍ و قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ وَ أَخَدُ بَنِي مُتْعَانَ ـ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعْشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِي لَهُ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَىٰ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، يَحْمِي لَهُ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَىٰ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنِ فَهْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ وَ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ وَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ مَا كَانَ الْخَطَابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ وَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ مَا كَانَ الْخَطَابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ وَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَشُورِ نَحْلِهِ (١) فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً ؛ وَإِلّا فَإِنَّمَا عُمُورِ نَحْلِهِ (١) فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً ؛ وَإِلّا فَإِنَّمَا عُمُورِ نَحْلِهِ (١٢ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً ؛ وَإِلّا فَإِنَّمَا عُمُورِ نَحْلِهِ (١٢ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً ؛ وَإِلّا فَإِنَّمَا عُمُورِ نَحْلِهِ (١٢ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً ؛ وَإِلّا فَإِنَّ مَا كَانَ هُو ذُبَابُ غَيْثٍ (٢) يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . [١٨٠٤ - ١٦٠٠ / ١٦٠٠ / ٢٤٩٨]

٦٤١٢ ـ (١) (عشور نحله): أي: عشر العسل الذي ينتجه نحله.

قال الخطابي: هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وإن النبي كين الما أخذ العشر من هلال المتعي إذ كان قد جاء بها متطوعاً، وحمى له الوادي إرفاقاً ومعونة له بدل ما أخذ منه. وعَقَل عمر بن الخطاب المعني في ذلك، فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلا فلا، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك، وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر مانعي الزكاة.اه.

<sup>(</sup>٢) (ذباب غيث): معنى هذا: أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب؛ لأنها تألف الغياض والمكان المعشب. (الخطابي)

□ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وَقَالَ: وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ. وَزَادَ: فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَمَىٰ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

□ ولفظ ابن ماجه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.

• حسن.

الْعَسَل، فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٌ، زِقٌ). عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الْعَسَل، فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٌ، زِقٌ).

• صحيح، وقال الترمذي: في إسناده مقال.

**٦٤١٤ ـ (ت)** عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَىٰ النَّاسِ: أَنْ تُوضَعَ؛ يَعْنِي: عَنْهُمْ. [ت ١٣٠]

7٤١٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 إِنَّ لِي نَحْلاً ، قَالَ: (أَدِّ الْعُشْرَ) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! احْمِهَا لِي ،
 فَحَمَاهَا لِي .

• حسن، وفي «الزوائد»: مرسل.

 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّهُ

 قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ أَبِي وَهُوَ بِمِنَّىٰ: أَنْ لَا

 يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ، وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً.

## ١٩ ـ باب: هل في المال حق سوى الزكاة؟

رَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ). [ت ٨٨٥] قَلْ قَالَ: (إِذَا أَدَيْتَ عَلَيْكَ). [ت ٢١٨/ جه ١٧٨٨]

#### • ضعيف.

٦٤١٨ ـ (ت جه مي) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ ـ أَوْ سُئِلَ ـ النَّبِيُّ عَنِ الرَّكَاةِ فَقَالَ: (إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقّاً سِوَىٰ الزَّكَاةِ)،
 شُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ لَيْسُ ٱلْبِرِّ أَن تُولُولُ وُجُوهَكُمْ ﴾ الْآيَةَ:
 البقرة: ١٧٧].

• ضعيف.

□ ورواه ابن ماجه بلفظ: (لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَىٰ الزَّكَاةِ).

• ضعیف منکر. [جه۹۷۸]

## ٢٠ ـ باب: عقوبة مانع الزكاة

٦٤١٩ ـ (د ن مي) عَنْ معاويةَ القُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْهُ يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (١) ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (١) ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا(٢)، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً (٣) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَىٰ فَإِنَّا آخِذُوهَا عَنْ حِسَابِهَا (٢)، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً (٣)

٦٤١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠١٦) (٢٠٠٣٨) (٢٠٠٤١).

<sup>(</sup>١) (في كل أربعين): لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق الأحاديث الأخر.

<sup>(</sup>٢) (لا يفرق إبل عن حسابها): أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلَّا الوسط.

<sup>(</sup>٣) (مؤتجراً): أي: طالباً للأجر.

وَشَطْرَ إِبِلِهِ<sup>(١)</sup>، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا<sup>(٥)</sup>، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ). [د٥٧٥/ ن٢٤٤٨، ٢٤٤٣/ مي١٧١٩]

☐ ولفظ أبي داود والدارمي: (وَمَنْ مَنْعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ).

• حسن.

## ٢١ ـ باب: العشر والخراج

• 7٤٢٠ - (جه) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَىٰ هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِظَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، يُسْلِمُ أَكَىٰ الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَىٰ هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِظَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ. [جه ١٨٣١] • ضعف.

الله عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ قُرَىٰ عَرَبِيَّةٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ الثُّلُثُ عَرَبِيَّةٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ الثُّلُثُ وَالرَّبُعُ.

• إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) (وشطر إبله): الشطر: النصف.

ونقل السيوطي في ذلك أقوال: منها: وشطّر إبله: أي: جعل شطرين أخذت الصدقة من أحسنها. ومنها: أن المعنى: أن الحق مستوفى غير متروك وإن تلف شطر ماله.. وقيل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك.اه. مختصراً.

وأقول: الأقوال الأولى خروج بالنص عن معناه، والقول بالنسخ يحتاج إلىٰ دليل ولم يذكر القائلون به دليلاً. كما أن الجملة الأخيرة في الحديث تؤيد ظاهر النص. (صالح).

<sup>(</sup>٥) (عزمة من عزمات ربنا): أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته. ٦٤٢٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٥٢٧).

## ٢٢ ـ باب: زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه

اللَّهُ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: النَّجُرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. [ط٥٨٦]

• إسناده منقطع.

رَهُ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَحاً لِي وَأَحاً لِي وَأَحاً لِي يَتِيمَيْن فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. [ط٧٨٥]

• إسناده صحيح.

٦٤٢٤ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا. [ط٨٨٥]

• إسناده منقطع.

عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ اشْتَرَىٰ لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَىٰ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ. [ط٥٨٩]

[وانظر: ١٠١٩٣].

# ٢٣ \_ باب: الزكاة في الدَّين

 السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ

 يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّىٰ

 يَحُصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

[ط٥٩١]

• إسناده صحيح.

الله عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّحْتِيَانِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُمْرَ بْنَ عُمْرَ بْنَ عُمْرَ بْنَ عُمْرَ بْنَ عُمْرَ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَىٰ مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا وَيُؤْخَذُ وَنُهُ؛ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَاراً (١). [ط٥٩٥]

مَاكُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا. [ط٩٩٥]

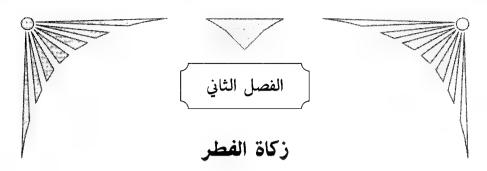

### ١ \_ باب: وجوب زكاة الفطر وأحكامها

الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكِرِ وَالأُنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ. [خ٣١٥/ م١٩٨]

☐ زاد في رواية البخاري: وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ.

□ وفي رواية لهما: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ [أَي: صَاعَ الشَّعيرِ]
 مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

□ وفي رواية للبخاري: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ: يُعْطِي فَأَعْوَزَ (١) أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَىٰ شَعِيراً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ (٢). وَكَانَ ابْنُ عَمِنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ (٢). وَكَانَ ابْنُ

۱۹۲۹ \_ وأخرجه / د(۱۲۱۱ \_ ۱۲۱۳) (۱۲۱۰) / ت(۲۷۰) (۲۷۰) / ن(۲۷۹ \_ ۲۵۹۵) / ۲۵۲۹ / ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۹۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱ | ۲۵۱

<sup>(</sup>١) (فأعوز): أي: احتاج.

<sup>(</sup>٢) (يعطى عن بني): يعنى: بني نافع راوي الحديث عن ابن عمر.

عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا (٣) ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. [خ١٥١١]

- وفي رواية للنسائي: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرٍّ.
  - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ.
- وله: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ<sup>(٤)</sup>، أَوْ زَبِيبٍ.

• **٦٤٣٠ ـ (ق)** عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَهِيَّةٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِن زَبِيبٍ. [خ ١٥٠٦ (١٥٠٥)/ م٥٨٥]

وفي رواية لهما: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ . . . فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (١) ، قَالَ: أُرَىٰ مُدّاً مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّا مُعْاوِيَةُ ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (١٥) مُدَّيْنِ . . [ 6.001]

□ ولفظ مسلم: أرى مُدَّيْنِ منْ سَمراءِ الشَّامِ، تعدلُ صاعاً منْ تمرٍ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَرْالُ أَخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَداً مَا عِشْتُ.

<sup>(</sup>٣) (الذين يقبلونها): أي: الذين ينصبهم الإمام لقبضها.

<sup>(</sup>٤) (السلت): الشعير أو ضرب منه أبيض، لا قشر له.

۱۹۳۰ ـ وأخـــرجــه/ د(۱۱۱۱ ـ ۱۱۱۸)/ ت(۱۷۳)/ ن(۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۳) (۲۱۲۱) (۲۰۱۷)/ جـه(۱۸۲۹)/ مــي(۱۲۲۳ ـ ۱۲۱۵)/ ط(۲۲۸)/ حــم(۱۱۱۸۲) (۱۱۹۳۸) (۱۱۹۳۲) (۱۱۹۳۳).

<sup>(</sup>١) (السمراء): هي القمح الشامي.

- وعند أبي داود: فَقَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، فَكَلَّمَ النَّاسَ: عَلَىٰ الْمِنْبَرِ.. قَالَ: إِنِّي أَرَىٰ أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرِ.
- وفي رواية عند أبي داود والنسائي زيادة: (أَوْ صَاعاً مِنْ دَقِيقٍ) (٢٠).
  - وفي رواية عند النسائي: (أَوْ سُلْتٍ).

المُعْلَا عُنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ.

زاد أبو داود: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ
 وَالْيَوْمَيْنِ.

الْعَبْدِ صَدَقَةٌ؛ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

مَدَقَةَ صَدَقَةَ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

التَّجَارَةِ، وَيُزكَّىٰ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتَّجَارَةِ: يُزَكَّىٰ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتَّجَارَةِ: يُزَكَّىٰ فِي الْفِطْرِ. [خ. الزكاة، باب ٧٧]

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: هلذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

**۱۶۳۱** ـ وأخرجه/ د(۱۲۱۰)/ ت(۲۷۷)/ ن(۲۵۲۰).

**٦٤٣٢** ـ وأخرجه/ د(١٥٩٤).

7٤٣٥ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيباً، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ، وَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيباً، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ، عَنْ الْفَحْرِ وَالْحَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ. زَادَ عَلِيٌّ فِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ. زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: أَوْ صَاع بُرٍّ أَوْ قَمْح بَيْنَ اثْنَيْنِ.

□ وفي رواية: خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ. [١٦٢١، ١٦٢٠]
 • صحيح.

7٤٣٦ ـ (ن) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ ـ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. [ن٢٥٠٩] مِنْبَرِكُمْ ـ يَعْنِي: مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ ـ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

الله عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ ـ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ عَلْهِ ـ ، عَنْ اللهِ عَلْهِ ـ ، عَنْ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شُلْتٍ .

#### • صحيح.

٣٤٣٨ - (د ن) عَنِ الحَسَنِ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَخِلَلهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَكَأَنَّ الْخِرِ رَمَضَانَ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَىٰ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَىٰ إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَةَ ضَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ، ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

٦٤٣٥ ـ وأخرجه/ حم (٢٣٦٦٣).

٦٤٣٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١٨) (٣٢٩١).

فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ضِي اللهُ وَأَىٰ رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ: يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَىٰ مَنْ صَامَ. [27771/ ن9401, 4.07, 3107]

• ضعيف الإسناد، والمرفوع صحيح.

٦٤٣٩ \_ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرَجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ضِّ اللهِ: وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ. [١٦١٤]

• ضعيف، وذكر عمر وهم، والصواب معاوية.

• ٦٤٤ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَعْلَبَةَ - أَوْ ثَعْلَبَةَ بْن عَبْدِ اللهِ - بْن أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْح عَلَىٰ كُلِّ اثْنَيْنِ؛ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرِ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ. أَمَّا غَنِيُّكُمُّ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ). زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ. [1719]

• ضعىف.

٦٤٤١ ـ (ن) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ: صَاعاً مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير، أَوْ صَاعاً مِنْ سُلْتٍ. [ن۸۰۵۲]

• شاذ.

٩٤٤٠ ـ وأخرجه/ حم (٢٣٦٦٤).

الله عَنْ عَبدَ اللهِ بنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ مُعْثَ مُنَادِياً فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: (أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم؛ ذَكَرٍ أَوْ فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: (أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم؛ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ: صَاعٌ مِنْ أَنْثَىٰ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ: صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ).

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب.

٣٤٤٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيِّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ وَعَبْدِ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ يَرْفِيهِ إِلَىٰ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفِيهِ إِلَىٰ النَّهْرِيَّ كَانَ يَرْفِيهِ إِلَىٰ النَّهْرِيَّ كَانَ يَرْفِيهِ إِلَىٰ النَّيْعِ ﷺ.

• رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف.

المُولِّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ.

• حديث صحيح.

الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَىٰ وَبِخَيْبَرَ. [ط٢٦٦]

## ٢ ـ باب: في الصاع

النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مُدَّا وَثُلُثاً بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

■ لم يذكر النسائي: عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [٢٥١٨]

٦٤٤٧ ـ (خ) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةً رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدُّنا أعظم من مدِّكم (١)، ولا نرىٰ الفضلَ إلا في مدِّ النبي عَلَيْقَ.

وقالَ لي مالكُ: لوْ جاءَكم أميرٌ، فضربَ مداً أصغرَ مِنْ مدِّ النبي عَلَيْهُ، بأي شيء كنتم تعطونَ؟ قلتُ: كنَّا نعطي بمدِّ النبيِّ عَلَيْهُ، قالَ: أفلا ترىٰ أنَّ الأمْرَ يعودُ إلىٰ مدِّ النبيِّ عَلَيْهُ (٢)؟ [خ٦٧١٣]

#### \* \* \*

الْوَزْنُ وَزْنُ وَرْنُ وَلَا اللهِ ﷺ: (الْوَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَرْنُ وَرَانِهِ عَلَيْهِ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ). [د۲۹۲۰/ ن۲۵۱۹، ۲۵۱۸]

#### • صحيح.

٩٤٤٩ ـ (د) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ عِياضٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ عِياضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ فَيْسٍ الْمُزَنِيَّةِ ـ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَخِ لِصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ ـ.

قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعاً، حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ

٦٤٤٧ \_ (١) (أعظم من مدكم): يعني: أن مدّ المدينة أعظم في البركة من مدّ هشام، وإن كان مد هشام أكبر في القدر.

<sup>(</sup>٢) أراد مالك تُطلَّقهُ: أنَّه لا فرق في المخالفة بين أن تكون في الزيادة أو النقصان.

أَخِي صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَرَّبْتُهُ \_ أَوْ قَالَ أَنَسٌ: فَجَرَّبْتُهُ \_ أَوْ قَالَ: فَحَزَرْتُهُ \_ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفاً بِمُدِّ هِشَامٍ. [٣٢٧٩]

• ضعيف الإسناد.

• **٦٤٥٠** ـ (د) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا مَكُُوكُ يُقَالُ لَهُ: مَكُُوكُ (١) خَالِدٍ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ. عِنْدَنَا مَكُُوكُ يُقَالُ لَهُ: مَكُوكُ (١) خَالِدٍ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ. وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ. وَكَانَ مَيْدَدِ الْمَلِكِ. [٣٢٨٠] قَالَ مُحَمَّدٌ: صَاعُ خَالِدٍ، صَاعُ هِشَامٍ. يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ. [٣٢٨٠] • صحيح مقطوع.

رد) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ، أَضْعَفَ الصَّاعَ، فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً. [٣٢٨١]

• صحيح مقطوع.

## ٣ - باب: وقت إخراج صدقة الفطر

الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا اللهِ عَلَيْ زَكَاةً وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا وَعُلْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا وَعُلْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا وَعُلْمَةً لَيْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَمُنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَة الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةً مِنَ الصَّدَقَاتِ.

#### • حسن.

الْفِطْرِ إِلَىٰ الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. [ط٠٦٣]. [وانظر: ٦٤٠١].

١٤٥٠ ـ (١) (مكوك): اسم لمكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس.

## ٤ \_ باب: فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة

٦٤٥٤ ـ (ن جه) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. [ن۲۰۰٦/ جه۸۲۸]

□ وفي رواية قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْر، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا زَهُ وَ أُهُ [٢٥٠٥٤]



١٤٥٤ \_ وأخرجه/ حم (٢٣٨٤٠) (٢٣٨٤٣).



### ١ - باب: فضل الصدقة والحض عليها

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَلَا يَقَبَّلُهَا بَيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ(١)، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بَيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ(١)، حَتَىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ).

□ وفي رواية لمسلم: (حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل، أَوْ أَعْظَمَ).

□ وله: (مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا). وفي رواية: (فِي مَوْضِعِهَا).

۱۶۵۵ \_ وأخــرجــه/ ت(۱۲۱) (۱۲۲)/ ن(۲۵۲۵)/ جــه(۱۸٤۲)/ مــي(۱۲۵۵)/ ط(۱۸۷۶)/ حـم(۱۸۷۵) (۱۲۲۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۱۰۹۸) (۱۰۹۸) (۱۰۹۸)

انظر في شرح هذا الحديث التعليق الذي سبق على الحديث (٨٣٧) و(١٠٣).

<sup>(</sup>١) (فلوه): هو المهر.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني عن هله الرواية: منكر بزيادة: (وتصديق..).

7٤٥٦ ـ (ق) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا).

7٤٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَىٰ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَىٰ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ قِلَةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ).

7٤٥٨ - (ق) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَالآخَرُ يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي قَطْعَ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّىٰ تَحْرُجَ الْعِيرُ إِلَىٰ مَّكةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّىٰ يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّىٰ يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقُولُنَ يَدَيِ اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ يَدَيِ اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تَوْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ يَدَيِ اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا لَيْقُولَنَّ: بَلَىٰ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا لَيْقُولَنَّ: بَلَىٰ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا لَيْقُولَنَّ: بَلَىٰ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ؛ فَلْيَقُولَنَّ: بَلَىٰ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ؛ فَلْيَقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). [حَدَامُ ١٤١٠] النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ).

٦٤٥٦ \_ وأخرجه/ حم(١٨٧٢٦) (١٨٧٢٩).

۱۶۵۸ \_وأخرجه/ ت(۱۲۵۱)/ ن(۱۵۵۱)/ جه(۱۸۵) (۱۸۶۳)/ مي(۱۸۵۷)/ مي(۱۸۲۷)/ مي(۱۸۲۷)/ مي(۱۸۲۷)/ مي(۱۸۲۷)/ مي(۱۸۲۷)/ (۱۸۲۷)/ (۱۸۲۷)/ (۱۸۲۷)/ (۱۸۲۷)/ (۱۸۲۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳)/ (۱۸۳۷)/ (۱۸۳)/ (۱۸۳)/ (۱۸۳

□ ولم يذكر مسلم شكوى الرجلين.

□ وفي رواية لهما: قال ﷺ: (اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: (اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثاً، حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قالَ: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). [خ٠٤٥٢]

١٠ \_ كتاب الزكاة والصدقات/ الصدقات

□ وفى رواية لهما: (مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكلمهُ ربُّه، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمان، فينظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وينظرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فلا يَرَىٰ إلَّا مَا قَدَّمَ، وينظرُ بينَ يَدَيْهِ فلا يَرَىٰ إلَّا النَّارَ تِلْقَاء وَجْهِهِ، فاتَّقُوا النَّارَ ولوْ بشقِّ تمرةٍ). [خ۲۲٥٧]

□ وفي رواية للبخاري، وبعضها عند مسلم: عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمَّ أَتَاهُ أَخَرُ فَشَكًا قَطْعَ السَّبِيل، فَقَالَ: (يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةِ)؟(١). قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: (فَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (٢) تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ \_ قُلْتُ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئ (٣) الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبلَادَ(١) \_، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَىٰ). قُلْتُ: كِسْرَىٰ بْن هُرْمُزَ؟ قَالَ: (كِسْرَىٰ بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهب أَوْ فِضَّةٍ،

<sup>(</sup>١) (الحيرة): هي في العراق، كانت قاعدة المناذرة، بين النجف والكوفة.

<sup>(</sup>٢) (الظعينة): المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>٣) (دعَّار طيئ): جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد.

<sup>(</sup>٤) (قد سعروا البلاد): أي: أوقدوا نار الفتنة، وملؤوا البلاد شراً وفساداً.

يَطلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً وَوَلَداً وَأُفْضِلْ مَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً وَوَلَداً وَأُفْضِلْ عَنْ عَلَيْك؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا جَهَنَّمَ،

قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّةٍ يَقُولُ: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمِكْلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ لَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا الله، وَكُنْتُ فِيمَنِ الْحَيرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا الله، وَكُنْتُ فِيمَنِ الْفَتَتَحَ كُنوزَ كِسْرَىٰ بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ، لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّيِّ أَبُو الْقَاسِم عَلَيْةٍ: (يُحْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ). [خ٥٩٥]

□ وفي رواية لمسلم: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ ولوْ بِشِقِّ تمرةٍ؛ فَلْيفعلُ).

■ وعند الترمذي، وابن ماجه: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ...).

7٤٥٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّيَٰهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ: (ما مِنْ يَوْمِ يُومِ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ؛ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً). [خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً).

الْبَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ الْبَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ

٦٤٦٠ و أخرجه/ ن(٢٥٤٦) (٢٥٤٧)/ حم (٧٣٣٥) (٧٤٨٣) (٩٠٥٧).

أَيْدِيهِمَا إِلَىٰ ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا ('')، فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّىٰ تَغْشَىٰ أَنَامِلَهُ ('') وَتَعْفُو أَثْرَهُ (")، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ. [خ٧٩٧ه (١٤٤٣)/ م١٠٢١]

☐ وفي رواية لهما: (عَلَيْهِمَا جُنَّتانِ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: (قَالَ اللهُ وَهَالَ: اللهِ مَلأَىٰ لَا تَغِيضُهَا (١) لَقُ وَقَالَ: اللهِ مَلأَىٰ لَا تَغِيضُهَا لا اللهُ وَقَالَ: اللهِ مَلأَىٰ لَا تَغِيضُهَا اللهَ مَا اللهُ وَقَالَ: اللهِ مَلأَىٰ لَا تَغِيضُهَا اللهَ اللهُ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَلَازُضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ وَلَازُوْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (٣).

□ وفي رواية لهما: (يَمِينُ اللهِ مَلأَىٰ). [خ٤١٩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلُّ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَان، فَتَنَحَّىٰ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَان، فَتَنَحَّىٰ

<sup>(</sup>١) (قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما): التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. والمعنى: أنه لضيق الجبتين كانت أيديهما كأنها مغلولة إلى أعناقهما.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ تغشىٰ أنامله): أي: تغطيها وتسترها.

<sup>(</sup>٣) (وتعفو أثره): أي: تمحو أثر مشيته بسبب طولها.

٦٤٦١ ـ (١) (لا تغيضها): أي: لا تنقصها نفقة.

<sup>(</sup>٢) (سحاء): السح: الصب الدائم.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الحديث (٨٣٧) و(١٠٣).

**٦٤٦٢** ـ وأخرجه/ حم(٩٤١).

ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَقْرَغَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ (١)، فَإِذَا شَرْجَةٌ (٢) مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاء، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلاَنْ. يُحَوِّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السِّمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْمِي؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِي السَّعَابِ اللّذِي عَلَى الْمُعْتُ مَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: السَّقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. لِاسْمِكَ. فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ).

□ وفي رواية: (وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ).

\* \* \*

7٤٦٣ ـ (ت) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي). قَالَ: فَقَامَ، فَلَقِيتُهُ ذَلِكَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي). قَالَ: فَقَامَ، فَلَقِيتُهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالًا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّىٰ قَضَىٰ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالًا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّىٰ قَضَىٰ حَاجَةُهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّىٰ أَتَىٰ بِي دَارَهُ، فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا فَجُلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا فَجُلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَىٰ اللهُ)؟ قَالَ: (مَا فَجُلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَىٰ اللهُ)؟ قَالَ: (مَا

<sup>(</sup>١) (حرة): هي أرض فيها حجارة سود.

<sup>(</sup>٢) (شرجة): هي مسيل الماء في الحرار.

٣٤٦٣ \_ (١) (يفرك): أي: يحملك على الفرار.

قُلْتُ: لَا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا تَفِرُ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ)؟ قالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ النَّصَارَىٰ ضُلَّالُ)، قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّصَارَىٰ ضُلَّالُ)، قالَ: قُلْتُ: فَإِنِّ النَّصَارَىٰ ضُلَّالُ)، قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّصَارَىٰ ضُلَّالًا فَرَحاً.

قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِي، فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَفَيْ النَّهَارِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً، إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ (٢)، قَالَ: فَصَلَّىٰ وَقَامَ، فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: (وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِعْضِ قَبْضَةٍ، وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ، يَقِي قَالَ: (وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِعْضِ قَبْضَةٍ، وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ، يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَحِيهُ اللهُ، وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا لَكِي اللهُ، وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا لَقَيْمُ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ اللهَ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ؛ لِيقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ اللهُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ؛ لِيقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ اللهَ فَإِنْ لَلْ مَي يَعِدُ لَكُمُ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنْ اللهُ فَإِنْ اللهَ فَإِنْ اللهَ فَقَامُ مَا يَخِدُ فَيَكُمُ الفَاقَةَ، فَإِنَ اللهُ فَإِنْ اللهَ فَإِنْ اللهَ عَلَى مَطِيّتِهَا السَّرَقَ (٤).

<sup>(</sup>٢) (النمار): كل شملة مخططة، كأنها أخذت من لون النمر.

<sup>(</sup>٣) (الظعينة): المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>٤) (السرق): النص في «تحفة الأحوذي»: (حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة [أو] أكثر، ما يخاف على مطيتها السَرَّق).

قال في الشرح: كذا في النسخة الأحمدية، وقد سقط عنها لفظة «أو» قبل «أكثر» تدل علىٰ ذٰلك رواية أحمد، ففيها: (حتىٰ تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق علىٰ ظعينتها). وكلمة «ما» في قوله: «ما يخاف نافية».. =

قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ<sup>(٥)</sup> طَيِّعٍ. [ت٢٩٥٣م] • حسن.

اللَّهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السَّفْلَىٰ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ (١)). [١٦٤٩]

• صحيح.

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ (۱) عَشْرَةِ أَوْسُقٍ (۲) مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ (۳) يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. [١٦٦٢]

• صحيح.

7٤٦٦ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا بَقِيَ مِنْهَا)؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: (بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا، قَالَ: (بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفُهَا).

• صحيح.

<sup>=</sup> والمعنى: حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر من ذلك، لا يخاف على راحلتها السرق.

السرق: بفتحتين، بمعنى السرقة.

<sup>(</sup>٥) (لصوص): جمع لص، وهو السارق، والمراد: قطاع الطرق.

**١٤٦٤** ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٩٠) (١٧٢٣٢).

<sup>(</sup>١) (ولا تعجز عن نفسك): أي: لا تعجز عن رد نفسك إذا منعتك من الاعطاء.

٦٤٦٥ ـ وأخرجه/ حم(١٤٨٦٧) (١٤٨٦٧).

<sup>(</sup>١) (جاد): هو قدر من النحل يجذ منه عشرة أوسق.

<sup>(</sup>٢) (أوسق): جمع وسق، وهو ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٣) (قنو): العذق بما عليه من الرطب.

٦٤٦٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٢٤٠).

الله عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمَّلُتُ وَلِلسَّائِلِ حَقَّ، إِنَّهُ لَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ، فَأَعْطَاهُ ثَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً؛ إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٦٤٦٨ ـ (د ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيُّمَا مُسْلِم مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَىٰ عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَىٰ مُسْلِماً أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَىٰ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَىٰ مُسْلِماً عَلَىٰ ظَمَإِ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوم). [٢٤٤٩]

🗖 وعند الترمذي بلفظ: (مُؤْمِنِ).

• ضعيف.

الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ). [ت٢٦٤]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

• ٧٤٧ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا طُهُورَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِغَفْسِهِ.

• ضعيف جداً.

٦٤٦٨ ـ وأخرجه/ حم(١١١٠١).

7٤٧١ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! اسْتَتِرِي مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

☐ وفي رواية قَالَ: (اتَّقُوا الله وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). [حم٢٥٠٥٧]

• إسناده صحيح.

اللهِ! إِنَّ وَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ وَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً ، وَأَنَا أُقِيمً حَائِطِي بِهَا، فَأَمُرْهُ أَنْ يُعْطِينِي حَتَّىٰ أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْفُ فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْفُ فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ: فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ اللهِ عَنِي نَحْلَتَكَ بِحَائِطِي، فَفَعَلَ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْفُ فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ اللهِ عَنِي نَحْلَتَكَ بِحَائِطِي، قَالَ: فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ ابْتَعْتُ النَّحْلَةَ بِحَائِطِي، قَالَ: فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ رَسُولُ اللهِ عَيْفُ : (كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَداحَ () لِأَبِي الدَّحْدَاحِ! أَعْطَيْتُكَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَ : (كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَداحَ () لِأَبِي الدَّحْدَاحِ! فِي الْجَنَّةِ) قَالَ اللهَ عَلَى الْمَرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ! فِي الْجَنَّةِ) قَالَ الْمَاتِعْ ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ! الْحُرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَتْ: رَبِحَ الْجُعْمُ ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

اللهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِيَتَّق أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ).

• صحيح لغيره.

<sup>7</sup>٤٧٢ \_ (١) أي: ثقيل لكثرة ما فيه من الثمار.

المقصد الثّالث: العبادات

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّ مَلَكاً بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ يُجْزَىٰ غَداً، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكِ وَمَلَكاً بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكِ وَمَلَكاً بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكِ وَمَلَكاً بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكِ تَلَفاً).

## • إسناده صحيح على شرط مسلم.

7٤٧٥ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ الْمُرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّىٰ يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ـ أَوْ قَالَ: ـ يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ). قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ النَّاسِ). قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ النَّاسِ). وَلَوْ كَعْكَةً، أَوْ بَصَلَةً، أَوْ كَذَا.

### • إسناده صحيح.

٦٤٧٦ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ مَرْثَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يَجِيءُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ؛ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَجَاءَ فَبَاءَ يَوْمٍ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ بَصَلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْخَيْرِ! مَا تُرِيدُ إِلَىٰ فَلْتُ يَوْمٍ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ بَصَلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْخَيْرِ! مَا تُرِيدُ إِلَىٰ هَذَا يُنْتِنُ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَ فِي مَنْزِلِي هَذَا يُنْتِنُ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَ فِي مَنْزِلِي شَيْءٌ أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرُهُ، إِنَّهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ). [حم ٢٣٤٩، ٢٣٤٩، ١٨٠٤]

# • حديث صحيح، وإسناده حسن.

الله عَلَى عَدْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا بِعَقْرَبٍ، فَأَخَذُوا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا بِعَقْرَبٍ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاساً، قَالَ: فَطَفُوا لَهُ،

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَأَىٰ الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، قَالَ: (مَنْ وَافِدُكِ)؟ قَالَتْ: عَلَيَّ مَنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ)؟ قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيَّ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِم قَالَ: (الَّذِي فَرَّ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ)؟ قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيًّ، قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيًّ، قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيًّ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ نَرَىٰ أَنَّهُ عَلِيٌّ قَالَ: سَلِيهِ حِمْلَاناً قَالَ: فَمَا لَتُهُ، فَأَمَرَ لَهَا.

[قَالَ عدي:] فَأَتَتْنِي، فَقَالَتْ: لَقَدْ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا، قَالَتْ: ائْتِهِ رَاغِباً أَوْ رَاهِباً، فَقَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِيّ، فَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنَ النّبِيِّ عَيْقٍ، فَعَرَفْتُ أَنّهُ لَيْسَ مُلْكُ كِسْرَىٰ وَلَا قَيْصَرَ، فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنَ النّبِيِّ عَيْقٍ، فَعَرَفْتُ أَنّهُ لَيْسَ مُلْكُ كِسْرَىٰ وَلَا قَيْصَرَ، فَقَالَ لَهُ: (يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِم! مَا أَفَرَك؟ أَنْ يُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، فَهَلْ مَن إِلَهٍ إِلّا اللهُ، مَا أَفَرَك؟ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ اللهِ وَعَلَىٰ؟

قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ: (إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودُ، وَإِن الضَّالِّينَ: النَّصَارَىٰ).

ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنَ الْفَصْلِ، ارْتَضَخَ امْرُوٌ بِصَاعٍ، بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ، بِبَعْضِ قَبْضَةٍ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: بِتَمْرَةٍ - بِشِقً تَمْرَةٍ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللهَ وَعَلْ، فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصْيِراً؟ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً، فَمَا يَتَقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيَّنَةٍ، إِنِي لَا يَكِيلُهُ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيَّنَةٍ، إِنِّي لَا يَكِيلُ لَلْ

أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الفَاقَةَ. لَيَنْصُرَنَّكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَيُعْطِيَنَّكُمْ، أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّىٰ تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَثْرِبَ أَوْ أَكْثَرَ، مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَىٰ ظَعِينَتِهَا).

### • بعضه صحيح.

٦٤٧٨ - (حم) عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ: وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، أَشْهَدُ لَهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، أَشْهَدُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)؟ قَالَ: فَحَلَلْتُ مِنْ عِمَامَتِي لَوْتًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَيْمُ الْقِيَامَةِ)؟ قَالَ: فَحَلَلْتُ مِنْ عِمَامَتِي لَوْتًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا، فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ بَنِي آدَمَ فَعَقَدْتُ عَلَيَّ عِمَامَتِي.

فَجَاءَ رَجُلٌ - وَلَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلاً أَشَدَّ سَوَاداً أَصْفَرَ مِنْهُ وَلَا آدَمَ بعين - بِنَاقَةٍ لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ نَاقَةً أَحْسَنَ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَدَقَةٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: دُونَكَ هَذِهِ النَّاقَةَ قَالَ: فَلَزِمَهُ رَسُولَ اللهِ! أَصَدَقَةٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: دُونَكَ هَذِهِ النَّاقَةَ قَالَ: فَلَزِمَهُ رَسُولَ اللهِ! هَذَه يَتَصَدَّقُ بِهَذِهِ، فَوَاللهِ لَهِيَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: وَجُلٌ، فَقَالَ: (كَذَبْتَ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَمِنْهَا) فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْرٌ فَقَالَ: (كَذَبْتَ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَمِنْهَا) ثَلَاثَ مِرَادٍ.

ثُمَّ قَالَ: (وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ) ثَلَاثاً، قَالُوا: إِلَّا مَنْ عَلَ الْمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ) ثَلَاثاً، قَالُوا: إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا) وَجَمَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا) وَجَمَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ \_ ثَلَاثاً \_ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ \_ ثَلَاثاً \_ الْمُزْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ).

• إسناده ضعيف.

٦٤٧٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ

لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللَّقْمَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ).

• صحيح لغيره.

• ٦٤٨٠ ـ (ط) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ـ: أَنَّ مِسْكِيناً سَأَلَهَا وَهِي صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ، فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: فَفَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: فَفَالَتْ: فَقَالَتْ: أَعْلِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: فَفَالَتْ: فَقَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا، أَهْدَىٰ لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا (١)، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ يُهْدِي لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا (١)، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هَذَا، هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.

• إسناده منقطع.

الْمُوْمِنِينَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنْبَ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبُ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَىٰ فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ.

[وانظر: ۲۳۹۲، ۱۳۶۹۸ \_ ۱۳۵۰۰.

وانظر: ١٢٤٩٨، ١٢٤٩٩ في فضل المنيحة.

وانظر: ٢٦٦٧، ٢٦٦٨، ٥٤٧٥ في حض النساء على الصدقة.

وانظر: ١٣٦٥٥ (والصدقة برهان).

وانظر: ١٣٦٥٦ (ما نقصت صدقة من مال).

وانظر: ١٢٤٩٤ في عدم شراء ما تصدق به.

وانظر: ١٢٢١٦ في رصد المال لوفاء الدين].

٩٤٨٠ ـ (١) (كفنها): هو ما يغطيها من الأقراص والرغف.

# ۲ ـ باب: علىٰ كل مسلم صدقة

7٤٨٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةَ:
(عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قالَ: (فَلْيَأْمُرْ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَلْيَأْمُرْ فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَلْيُمْسِكُ عَنِ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ). [خ١٠٠٨ (١٤٤٥)/ ١٠٢٢)

مُلَامِی (۱) مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ ، کُلَّ یَوْمِ تَطْلُعُ فِیهِ الشَّمْسُ ، یَعْدِلُ بَیْنَ سُلَامی (۱) مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ ، کُلَّ یَوْمِ تَطْلُعُ فِیهِ الشَّمْسُ ، یَعْدِلُ بَیْنَ الاَثْنَیْنِ صَدَقَةٌ ، وَیُعِینُ الرَّجُلَ عَلَیْ دَابَّتِهِ فَیَحْمِلُ عَلَیْهَا ، أَوْ یَرْفَعُ عَلَیْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكُلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا إِلَیٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطُوةٍ یَخْطُوهَا إِلَیٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطُوةٍ یَخْطُوهَا إِلَیٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطُوةً یَخْطُوهَا اللَّیٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَیُمِیطُ الأَذَی (۲) مَنِ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ ).

□ وفي رواية للبخاري: (ودَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ). [خ٢٨٩١]

٦٤٨٤ - (م) عَنْ أَبِي ذرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَة، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ،

٦٤٨٢ \_ وأخرجه/ ن(٢٥٣٧)/ مي(٢٧٤٧)/ حم(١٩٥٣١) (١٩٦٨٦).

٦٤٨٣ ـ وأخرجه/ حم(٨١١١) (٨١٨٨) (٨٣٥٤) (٨٦٠٨) (٩١٣٣).

<sup>(</sup>١) (سلاميٰ): أي: أنملة، والمعنىٰ: علىٰ كل مسلم مكلف بعدد مفاصل عظامه صدقة لله تعالىٰ علىٰ سبيل الشكر.

<sup>(</sup>٢) (يميط الأذيٰ): أي: ينحيه ويبعده.

١٤٨٤ ـ وأخرجه/ حم(٢١٤٧٥) (٢١٥٤٨)/ د(١٢٨٥) (٢٢٨١) (٣٤٢٥) (٤٢٥٥).

وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ). [٥٠٢٧]

■ ولفظ أبي داود: (يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ: تَسْلِيمُهُ عَلَىٰ مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ).

زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْتُمُ)؟

■ وله: (يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ، وَصِيَام صَدَقَةٌ، وَحَجِّ صَدَقَةٌ، وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْبِيرٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْبِيدٍ صَدَقَةٌ)، فَعَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ وَتَحْبِيدٍ صَدَقَةٌ)، فَعَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ثُمَّ قَالَ: (يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَىٰ).

\* \* \*

الْإنْسَانِ ثَلَاثُمِاتَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِاتَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: (النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ بَصَدَقَةٍ) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: (النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ بَصَدَقَةٍ) وَالشَّيْءُ تُنَحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضَّحَىٰ تَجْزِئُكَ).

• صحيح،

ه ۱٤۸٥ ـ وأخرجه/ حم (۲۲۹۹۸) (۲۳۰۳۷).

عَنْ أَبِي ذَرِّ: (عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٍ: التَّكْبِيرَ أَتَصَدَّقُ، وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: (لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ: التَّكْبِيرَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ الله، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالنَّاسِ، وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَعْذِلُ المُسْتَخِينِ الْأَعْمَىٰ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّىٰ يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَىٰ اللَّهُ فَانِ وَتَعْذِلُ اللهُ مَعَىٰ بِشِيدَةِ سَاقَيْكَ إِلَىٰ اللَّهُ فَانِ حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَىٰ بِشِيدَةِ سَاقَيْكَ إِلَىٰ اللَّهُ فَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِيدَةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبُوابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجُرٌ).

قَالَ أَبُو ذَرِّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ إِلَيْ قَالَ: بَلْ اللهُ خَلَقَهُ، قَالَ: بِهِ)؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: (فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ)؟ قَالَ: بَلْ اللهُ خَلَقَهُ، قَالَ: بَلْ اللهُ (فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ)؟ قَالَ: بَلْ اللهُ هَدَاهُ، قَالَ: (فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ)؟ قَالَ: بَلْ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ، قَالَ: (كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ، وَجَنَّبُهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْرًى).

• إسناده صحيح.

## ٣ ـ باب: كل معروف صدقة

النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ).

١٤٨٧ - وأخرجه/ حم(١٤٧٠٩) (١٤٨٧٧).

مَعْرُوفِ (كُلُّ مَعْرُوفِ ٦٤٨٨ ـ (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيتُكُمْ ﷺ: (كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ).

١٤٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيْقَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيْقَ قَالُوا اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ اللَّثُورِ (١) بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: (أَوَ نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ لَيْسِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ لَيْسِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنُكُونَ لَهُ فِيهَا أَجْرُكُمْ (٢) صَدَقَةٌ) قَالُوا: يَا صَدَقَةٌ، وَنَهُي عَنْ مُنْكَو صَدَقَةٌ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ).

خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَىٰ سِتِّينَ وَثَلَاثِمَائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَىٰ سِتِّينَ وَثَلَاثِمَائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّقِينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَىٰ. فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ).

وفي رواية: (فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ).

\* \* \*

٦٤٨٨ \_ وأخرجه/ د(٤٩٤٧)/ حم(٢٣٢٥٢) (٢٣٣٧٠) (٢٣٣٧٩) (٢٣٤٤١). ٦٤٨٩ \_ وأخرجه/ حم(٢١٤٧٣) (٢١٤٧٤) (٢١٤٨٢).

<sup>(</sup>١) (الدثور): جمع دثر، وهو المال الكثير.

<sup>(</sup>٢) (وفي بضع أحدكم) البضع: يطلق على الجماع.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ). [حم١ ١٨٧٤]

• إسناده قوي.

7٤٩٢ - (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُونَ، قَالَ: (وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتَحُجُونَ). قُلْتُ: يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ قَالَ: (وَأَنْتَ وَتَصُومُونَ وَتَحُجُونَ). قُلْتُ: يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ قَالَ: (وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبَيَانُكَ عَنِ الأَرْثَمِ صَدَقَةٌ، وَمَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَةٌ، وَبَيَانُكَ عَنِ الأَرْثَمِ صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ الْمَرَأَتَكَ صَدَقَةٌ). قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ الْمَرَأَتَكَ صَدَقَةٌ). قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَاتِي شَهْوَتَنَا وَنُوْجَرُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَرَامٍ، أَكَانَ نَاتَى شَهُوتَنَا وَنُوْجَرُ؟ قَالَ: (فَتَحْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ، وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ).

• حديث صحيح.

[وانظر: ١٣٧٦٤].

## ٤ ـ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح

النّبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيّ عَلَيْهُ فَقَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَقَالُنُ مَالَ: ﴿أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (١)، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ (٢)، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّىٰ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (١)، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ (٢)، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّىٰ

**٦٤٩٣** ـ وأخرجه/ د(٢٨٦٥)/ ن(٢٥٤١) (٣٦١٣)/ حم(٧٤٠٧) (٨٢٧٨).

<sup>(</sup>١) (شحيح): قال الخطابي: الشح أعم من البخل.

<sup>(</sup>٢) (تأمل الغنيٰ): أي: تطمع فيه.

إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ<sup>(٣)</sup>، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ). [خ١٤١٩/ م١٠٣]

■ زاد في رواية لأحمد في أولها: (أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَهُ...).
[حم٩٥١٧]

#### \* \* \*

٦٤٩٤ - (حم) عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْطَاناً). [حم٢٢٩٦٢]
 رَجُلٌ شَيْئاً مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّىٰ يَفُكَ عَنْهَا لَحْيَىْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً). [حم٢٢٩٦٢]
 رجاله ثقات.

[وانظر: ١٠٢٠٨ وما بعده].

# ٥ \_ باب: ثبوت أُجر الصدقة وَإِنْ وقعت في غير أُهلها

7190 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ رَجُلُ: لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَتْهٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ؟ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في الحَمْدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ؟ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في الحَمْدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ؟ لأَتَصَدَّقُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ خَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ ضَنِيًّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ سَارِقٍ، وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ، وَعَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَتِيَ (١): فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الحَمْدُ، عَلَىٰ سَارِقٍ، وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ، وَعَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَتِيَ (١): فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الحَمْدُ، عَلَىٰ سَارِقٍ، وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ، وَعَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَتِيَ (١): فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الحَمْدُ، عَلَىٰ سَارِقٍ، وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ، وَعَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَتِيَ (١): فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا

<sup>(</sup>٣) (بلغت الحلقوم): أي: بلغت الروح الحلقوم.

**١٤٩٥** ـ وأخرجه/ ن(٢٥٢٢)/ حم(١٨٢٨) (١٦٠٢).

<sup>(</sup>١) (فأتي): أي: أري في منامه، أو سمع هاتفاً، أو أتاه ملك فكلمه.

صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ).

الله عَلَى مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ هَا قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في المَسْجِدِ، فَجِئْتُ يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُه بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ فَأَخَذْتُ يَا رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ: (لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ: (لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا وَاللهِ مَعْنُ).

# ٦ ـ باب: ما تتصدق به الزوجة والخادم

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئاً).

[خ٥٢٤// م؟١٠٢]

الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبِمَا قَالَ: يُعْطِي \_ ما أُمِرَ بِهِ، كامِلاً مُوفَّراً، طَيِّباً بِهِ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبِمَا قَالَ: يُعْطِي \_ ما أُمِرَ بِهِ، كامِلاً مُوفَّراً، طَيِّباً بِهِ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبِمَا قَالَ: يُعْطِي \_ ما أُمِرَ بِهِ، كامِلاً مُوفَقَراً، طَيِّباً بِهِ الْمُتَصَدِّقَيْنَ). [خ ١٠٢٣م / ١٤٣٨] نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَىٰ الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنَ).

٦٤٩٦ ـ وأخرجه/ مي (١٦٣٨)/ حم (١٥٨٦٠) (١٥٨٦٥) (١٨٢٧٥).

۱٤٩٧ \_ وأخرَجه/ د((۱٦٨٥)/ ت((۱٦٧) (١٧٢)/ ن(٢٥٩٨)/ جه(٢٢٩٤)/ حم(٢٤١٧١) (٢٤١٧٧) (٢٤١٧٠).

٦٤٩٨ \_ وأخرجه/ د(١٦٨٤)/ ن(٢٥٥٩)/ حم(١٩٥١) (١٩٦٢٤) (١٩٦٢١).

٦٤٩٩ ـ (م) عَنْ عُمَيْرٍ ـ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ ـ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً،
 فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ: أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ،
 وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ).

□ وفي رواية: قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقَدَّدَ لَحْماً، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ. فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكِينٌ. فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (لِمَ ضَرَبْتَهُ)؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (لِمَ ضَرَبْتَهُ)؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: (الأَجْرُ بَيْنَكُمَا).

#### \* \* \*

ضعیف.

رَسُولَ اللهِ عَلَى: (لَا يَجُورُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى: (لَا يَجُورُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَ

**<sup>1899</sup>** \_ وأخرجه/ ن(٢٥٣٦)/ جه(٢٢٩٧)/ حم(٢٤٠٠٩).

٦٥٠٠ ـ (١) (جليلة): جسيمة أو مسنة.

٦٥٠١ ـ وأخرجه/ حم(٧٠٥٨).

قال الخطابي: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للنساء: "تصدقن"، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. اهم مختصراً.

□ ولفظ النسائي: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا).

□ ولفظ ابن ماجه: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا). [جه٨٩٣٨]

• حسن صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَلْمَ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). [د۲۵۳۸ ، ۲۵۳۹ لامرَأَةٍ

□ زاد النسائي: أن ذلك كان خطبة النبي ﷺ لما فتح مكة.

• حسن صحيح.

٦٥٠٣ ـ (جه) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ خَيْرَةَ امْرَأْتَهُ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِحُلِيِّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ اسْتَأَذَنْتِ كَعْبًا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ زَوْجِهَا فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَوْجِهَا فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا.

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۵۰٤، ۹۳۳۷].

٦٥٠٢ \_ وأخرجه / حم (٧٢٧) (٢٧٢٨).

٣٥٠٣ ـ انظر التعليق قبله.

## ٧ \_ باب: الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها

الله! ما رَسُولَ الله! ما يَوْنَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! ما لَي مالٌ؛ إِلَّا ما أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: (تَصَدَّقِي، وَلَا يَي مالٌ؛ إِلَّا ما أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: (تَصَدَّقِي، وَلَا يَي مالٌ؛ إِلَّا ما أَدْخَلَ عَلَيْكِ). [خ-۲۰۹۰ (۱۲۳۳)/ م۱۰۲۹]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: (أَنْفِقِي، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ). [خ٢٥٩١]

□ ولهما: (ارْضَخِي<sup>(۲)</sup> مَا اسْتَطَعْتِ).

 $\square$  وللبخاري: (لَا تُوكِي $^{(n)}$  فَيُوكَىٰ عَلَيْكِ). [خ١٤٣٣]

■ ولمسلم: (أَنْفِقِي \_ أَوِ انْضَحِي (٤) أَوِ انْفَحِي \_ وَلَا تُحْصِي ..).

■ وفي رواية لأحمد: قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُحْصِي شَيْئاً وَأَكِيلُهُ قَالَ: (يَا أَسْمَاءُ! لَا تُحْصِي؛ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ). قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئاً بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَى، وَمَا نَفِدَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ؛ إِلَّا أَخْلَفَهُ اللهُ وَعَلَى . [حم٢٦٩٧]

\* \* \*

۱۹۰۶ و أخرجه (۲۱۹۲۱) ت (۱۹۱۰) ن (۲۵۹۱) (۲۰۵۰) حرم (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲) (۲۱۹۲۲)

<sup>(</sup>١) (توعي): الإيعاء: جعل الشيء في الوعاء. والمراد هنا: منع الفضل عمن افتقر إليه.

<sup>(</sup>٢) (ارضخي): الرضخ: البذل باعتدال وبغير إجحاف.

<sup>(</sup>٣) (ولا توكي): الإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء؛ أي: الرباط، ومعناه: لا تبخلي.

<sup>(</sup>٤) (انفحى أو انضحى): النفح والنضح: العطاء.

٢٥٠٥ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَنْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةً أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا).
 إن ٢٥٢٦، ٢٥٢٦)

#### • حسن.

٦٥٠٦ - (د) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةِ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ - فَقَالَ لَهَا مَنْ مَسَاكِينَ - قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ غَيْرُهُ: أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطِي وَلَا تُحْصِي؛ فَيُحْصَىٰ عَلَيْكِ).
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطِي وَلَا تُحْصِي؛ فَيُحْصَىٰ عَلَيْكِ).

#### • صحيح.

١٥٠٧ ـ (ن) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنَّا يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ جُلُوساً وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَىٰ عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي مَائِلٌ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مَهْلاً، يَا عَائِشَةُ! لَا تُحْصِي، وَلَا يَخْرُجَ اللهُ وَهِلَا عَلَيْكَ عَلَيْكِ).

#### • حسن.

١/٦٥٠٧ - (حم) عَنْ عَلِيٍّ رَهِ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَتْ لِي مِائَةُ دِينَارٍ فَتَصَدَّقْتُ

٣٠٠٥ ـ وأخرجه/ حم(٨٩٢٩).

٦٥٠٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٤١٨) (٢٤٧٧٣) (٢٤٧٧٣) (٢٥٠٨١) (٢٥٢٦٧).

مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ، فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ، فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ، قَالَ الْآخَرُ: كَانَ لِي دِينَارٌ فَتَصَدَّقْتُ بِعُشْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: (كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: (كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٣٩٢ بشأن قليل الصدقة].

### ٨ ـ باب: الصدقة عن ظهر غنى

١٥٠٨ ـ (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ صَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: (الْیَدُ الْعَلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَیٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَیْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنیٰ، وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللهُ). [خ٧١٤٢/ م٤٢٧]

- ☐ انتهىٰ حديث مسلم عند قوله: (عَنْ ظَهْرِ غِنيٰ).
- زاد في رواية لأحمد: فَقُلْتُ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَمِنْي). قَالَ حَكِيمٌ: قُلْتُ: لَا تَكُونُ يَدِي تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِن الْعَرَبِ الْعَرَبِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ). (خَيْرُ النَّبِيِّ عَنْ ظَهْرِ غِنىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).

□ وفي رواية له: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنلَ،

**١٥٠٨ ـ** وأخرجه/ ن(٢٥٤٢)/ مي(١٦٥٣)/ حم(١٥٣١٧) (١٥٣٢٦) (١٥٥٧٧).

۱۰۰۹ \_وأخرجه/ د(۲۷۲۱)/ ن(۲۵۳۳) (۳۶۵۲)/ مي(۱۰۲۱)/ حم (۷۱۵۷) (۸۳۲۷) (۲۲۲۹) (۲۱۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۳۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۰۵۱)).

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ). تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، إِلَىٰ مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَيَقُولُ الْإِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَىٰ مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَيَقُولُ الإَبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَىٰ مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، مَنْ مَنْ تَدَعُنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، هُذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةً (١).

□ وفي رواية له: مثل حديث حكيم الذي قبل هذا. [خ١٤٢٨]

■ وفي رواية لأحمد: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا «مَنْ تَعُولُ؟» قَالَ: امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي، وَخَادِمُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَابْنَتُكَ تَقُولُ: إِلَىٰ مَنْ تَذَرُنِي. [حم١٠٧٨٥]

■ وفي رواية له: فَقِيلَ: مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (امْرَأْتُكَ مِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي مِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي، وَجَارِيَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَوَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَىٰ مَنْ تَتُرُكُنِي). [حم١٠٨١٨]

#### \* \* \*

• ١٥١٠ - (د ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ وَلَدِكَ)، قَالَ: عِنْدِي نَفْسِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ وَلَدِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (زَوْجِكَ)، قَالَ: (زَوْجِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَقَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: (الْتَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (الْتَصَدَقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ)، قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: (الْتَصَدَقْ بُهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ أَنْ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَدْدِي آخَرُهُ مِنْ أَنْ عَلَىٰ الْعَامِلَا عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عِلْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) (من كيس أبي هريرة): أي: أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث. ۲۰۱۰ ـ وأخرجه/ حم(۷٤۱۹) (۱۰۰۸۳).

🗆 وقدَّم عند النسائي: الزوجة علىٰ الأولاد.

• حسن.

آدم المُحْمَعة ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (صَلِّ رَجُعلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَة ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ، ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَة الثَّانِيَة وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ، ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَتَصَدَّقُوا ، فَتَصَدَّقُوا ، فَتَصَدَّقُوا ، فَتَصَدَّقُوا ، فَقَالَ : (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ، ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَقَالَ : (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ، ثُمَّ قَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَقَالَ وَصَلَّ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

□ ورواية أبي داود مختصرة؛ وفيها: فَصَاحَ بِهِ، وَقَالَ: (خُذْ ثَوْبَكَ).

□ ولفظ الترمذي: دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَىٰ حَتَّىٰ صَلَّىٰ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْنَةٍ بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ الْجُمُعَةِ فِي هَيْنَةٍ بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن.

□ ورواية ابن ماجه مختصرة اقتصرتْ علىٰ الأمر بصلاةِ ركعتين.

**١١٥٦** \_ وأخرجه/ حم(١١١٩٧) (١١٦٦٩).

□ وفي رواية للنسائي: أَنَّهُ وَيَنْ حَثَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ فِي الْجُمُعَةِ الأُولَىٰ... فأُعْطِيَ الرَّجُلُ ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا حَثَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، أَلْقَىٰ أَحَدَ الثَّوبَينِ،.. وفيها: فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: (خُذْ ثَوْبَك).

### • حسن صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا فَهِي صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَصَابَتُهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ مَنْ ظَهْمِ، فَلَوْ أَصَابَتُهُ لَأُوجَعَتْهُ، أَوْ لَكَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى اللهِ عَلَيْهِ : (يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ لَكَعَرَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ لَكَ عَنْ ظَهْرِ غِنِي ).

□ زاد أبو داود في رواية، وهي عند الدارمي: (خُذْ عَنَا مَالَك،
 الَّ حَاجَةَ لَنَا بِهِ).

- □ وزاد الدارمي: فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ.
  - ضعيف، ويصح منه (خير الصدقة..).

٦٥١٣ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ).
 الْيَدِ السُّفْلَىٰ).

• إسناده صحيح.

[وانظر: ۲۵۵۲، ۹۶۲۳، ۹۶۲۹].

# ٩ ـ باب: من أَجر نفسه ثم تصدق بأُجرته

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَىٰ السُّوقِ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَىٰ السُّوقِ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَنْفٍ. قَالَ: ما نَرَاهُ فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِاتَةَ أَنْفٍ. قَالَ: ما نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ.

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّىٰ يَجِيءَ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ اليَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ، كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.
[خ٤٦٦٩]

#### \* \* \*

7010 - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).
 أَفْضَلُ؟ قَالَ: (جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).

• صحيح.

١٠ ـ باب: فضل الصدقة في سبيل الله

[انظر: ۲۷۰، ۸۱۹۶].

١١ ـ باب: لا تقبل صدقة من غلول

[انظر: ۲۹۸۱، ۲۹۸۳].

**٦٠١٤** ـ وأخرجه/ ن(٢٥٢٨)/ جه(٤١٥٥)/ حم(٢٢٣٤٦).

<sup>(</sup>١) (فيحامل): أي: يطلب أن يحمل بالأجرة.

٦٥١٥ ـ وأخرجه/ حم(٨٧٠٢).

## ١٢ \_ باب: الصدقة على الأقارب

الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ(۱)، الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ(۱)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذه الآيَةُ: ﴿ نَ لَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَقَّى مَاءٍ فِيهَا طَيْبِ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذه الآيَةُ: ﴿ نَ لَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَقَّى لَيُفِعُوا مِنَا يُعْفُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَعُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ نَ نَنَالُوا ٱللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَعْوَلُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَلُو مَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَلُو مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَلُو مَنْ مَنَالُوا ٱللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَلُو مَنْ مَنْ أَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ أَلُو طَلْحَةً للله اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

□ وفي رواية لهما: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمُوالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا لِلَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِك).

۱۹۱۶ \_ وأخــرجــه/ د(۱۹۸۹)/ ت(۱۹۹۷)/ ن(۲۰۴۵)/ مــي(۱۹۰۵)/ ط(۱۸۷۵)/ حم(۱۲۱٤) (۱۲۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۳۱) (۱۸۲۳۱) (۱۳۷۷).

<sup>(</sup>١) (بيرحاء): اسم لبستان يملكه أبو طلحة.

<sup>(</sup>٢) (بخِ): يراد بها: تعظيم الأمر وتفخيمه.

□ وللبخاري في رواية معلقة: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: (اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِك)، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

وفي أخرى: (قَالَ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِك).

[خ. الوصايا، باب ١٠]

□ وفي رواية: قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ أَلَا أَبِيعُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ ذَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ.

■ وفي رواية أبي داود والنسائي: قَالَ: أَرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمُوَالِنَا... فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

■ وعند الترمذي: وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ.

٢٥١٧ ـ (ق) عَنْ زَيْنَبَ ـ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ (١) ـ قَالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ فَقَالَ: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامِ في حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: وَيُنْبَ تُنْفِقُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامِ في صَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَيْتَامِي في صَرْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَيْتَامِي في حَجْرِي مِنَ الصَّدَّقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ كَجْرِي مِنَ الصَّدَّقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ عَالَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَيَجْزِي عَنِي أَنْ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَيَجْزِي عَنِي أَنْ أَنْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ: أَيْجُزِي عَنِي أَنْ أَنْ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجِتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ: أَيَجْزِي عَنِي أَنْ

۱۹۱۷ \_ وأخـرجـه/ ن(۲۵۸۲)/ جـه(۱۸۳۶)/ مـي(۱۹۵۶)/ حـم(۱۹۰۸۱ \_ ۱۹۰۸۰) (۲۷۰٤۸).

<sup>(</sup>١) هو: ابن مسعود.

أَنْفِقَ عَلَىٰ زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي في حَجْرِي، وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (أَيُّ الرَّيَانِبِ)؟ قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (أَيُّ الرَّيَانِبِ)؟ قَالَ: اللهِ، فَقَالَ: (أَيُّ الرَّيَانِبِ)؟ قَالَ: اللهِ، قَالَ: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الْمُسَرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ السَّرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).

□ وفي رواية مسلم: قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُعْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ.

□ وفيها: قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ.. فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ..

■ ولفظ الترمذي: قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ النِّيَامَةِ).

١٥١٨ - (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِيَ أَجْرٌ أَنْفِقَ عَلَيْهِم، فَلَكِ
 أَنْ أُنْفِقَ عَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَ؟ فَقَالَ: (أَنْفِقي عَلَيْهِم، فَلَكِ
 أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).

□ وفي رواية لهما: ولستُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكذا وهٰكذا، إِنَّما هم
 بَنِيَّ..

**١٠١٩ - (ق)** عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَبِيًّا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً (١)، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ عَلِيَّةً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا

١٥١٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٥٠٩) (٢٦٢٢) (٢٦٦٢١).

۱۹۱۹ ـ وأخرجه/ د(۱۲۹۰)/ حم(۲۱۸۱۷) (۲۲۸۲۲).

<sup>(</sup>١) (وليدة): أي: جارية.

فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعَطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعَطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظُمَ لأَجْرِكِ). [خ٢٥٩٢/ م٩٩٩]

رَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ [عَيَّدً]، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، الْمُذَنُوا فَقَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ)؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، الْمُذَنُوا فَقَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ)؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، اللَّذُنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِيْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْفٍ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَكَهُ رَوْجُكِ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُهُ وَقَلَدُ النَّبِيُ عَيْفٍ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَدُهُ وَوَلَدَهُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفٍ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَوَلَدَهُ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُونَ وَقَلَدُ وَقَلَتُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُهُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُ وَقَلَدُونُ وَقَلَدُ وَقُلُولُ وَقُولُونُ وَقُلُونُ وَقُولَتُقُونُ وَقَلَتُهُ وَقُولُ وَقُولُونُ وَقُلُونُ وَلَا وَقُلُولُ وَقُلُونُ وَقُلُهُ وَقُلُهُ وَلَا فَقُلُولُ وَلَا فَالْعُونُ وَلَوْنُ وَلَدُهُ وَقُلُولُ وَلَولُونُ وَلَولُكُولُ وَقُلُكُ وَلَا فَالَا النَّذُ وَلَا فَالْعَلَقُ الْعُولُ وَلَا وَلَا فَالَا لَا لَا لَعُولُ وَلَا فَالْعُولُ وَلَا فَالْعُولُ وَلَكُونُ فَا لَا لَقَالُ وَلَا فَالْعُولُ وَلَا فَالْعُلُولُ وَلَوْلُولُوا وَلَالَا وَلَا فَا لَاللّا وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّا وَلَا لَا ا

#### \* \* \*

بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَتَصَدَّقَ عَلَىٰ زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيُدَيْنِ (١). [جه٥١٨٦]

#### • صحيح.

٦٥٢٢ - (ن) عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: (يَدُ

۲۵۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۰۹).

<sup>(</sup>١) (صناع اليدين): أي: تصنع بيديها وتكتب.

الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ).

### • صحيح.

ما تا النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْنَتَانِ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ). [ت ١٧٢٨/ ن ٢٥٨١/ جه ١٨٤٤/ مي ١٧٢٢، ١٧٢٣]

• صحيح.

الصَّدَقَاتِ، أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: (عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِعِ (١)). [مي١٧٢١]

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَيْثِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْثِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُرُكُ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ : (وَجَبَتْ صَدَقَتُك، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ : (وَجَبَتْ صَدَقَتُك، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ عَدِيقَتُك).

• حسن صحيح.

٦٥٢٦ - (حم) عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ

۱۷۸۷۱ - وأخرجه/ حم (۲۲۲۱) (۲۲۲۱) (۲۳۲۱ - ۱۷۸۷۱) (۱۷۸۷۱ - ۱۷۸۷۱) (۱۷۸۷۱) (۱۷۸۷۱) (۱۷۸۷۱).

١٥٣٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٣٢٠).

<sup>(</sup>١) (الكاشح): مضمر العداوة.

٦٥٢٥ \_ وأخرجه/ حم(٦٧٣١).

مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ: (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ) قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ الَّذِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : (أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَىٰ أَضَابُوا فُلَانًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : (أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَىٰ أَخْرَىٰ).

• إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

٦٥٢٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبْحِ يَوْماً، فَأَتَىٰ النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَىٰ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ،

وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَتَتْ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَخْذَتْ حُلِيّاً لَهَا، مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَأَخَذَتْ حُلِيّاً لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهِذَا الْحُلِيِّ؟ فَقَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ فَقَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: إِلَىٰ اللهِ وَيَكِن وَرَسُولِهِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَتْ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ! حَتَّىٰ أَذْهَبَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَهَبَتْ تَسْتَأُذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (النَّذَوْ اللهِ! فَقَالَ: (النَّذَوْ اللهِ! فِقَالَ: (النَّذَوْ اللهِ! إِلَى النَّهِ عَنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ: (النَّذَوُ اللهِ! فَقَالَ: (النَّذَوُ اللهِ! إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ! إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ).

ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي عَلَيْنَا: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِي اللهِ! فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا؟ الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، قَالَتْ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ: فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، فَقَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ: فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، فَذَلِكَ مِنْ تَمْكُثُ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِكُنَّ: فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا مُنْ ذَكُرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ: فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ: فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةٍ).

• إسناده جيد.

٢٥٢٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ).

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

70۲٩ - (حمم) عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ، قَالَ: وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ـ قَالَتْ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهَا وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ! مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا،

وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ: (أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ: (أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).

• صحيح، وإسناده حسن.

• ٦٥٣٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا، فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ وَهُوَ نَخْلٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ فَقَالَ: (قَدْ أُجِرْتَ فِي الْمَالَ وَهُوَ نَخْلٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٌ فَقَالَ: (قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِك، وَخُذْهَا بِمِيرَاثِك).

• إسناده منقطع.

[انظر: ٦٨١٣].

## ١٣ \_ باب: وصول ثواب الصدقة إلى الميت

افْتُلِتَتْ (۱) نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ أُمِّي الْفَتُلِتَتْ (۱) نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ).

٦٥٣٢ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ اللهِ المُلْمُ

۱۳۵۱ \_ وأخرجه/ د(۲۸۸۱)/ ن(۳۲۵۱)/ جه(۲۷۱۷)/ ط(۱٤۹۰)/ حم(۲۵۲۱). (۱) (افتلتت): أي: ماتت فجأة.

غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيِّ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِحْرَافَ (١) صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [خ٢٧٥٦]

مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: [نَّ أَبِي مُاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: [١٦٣٠]

#### \* \* \*

بَعْضِ مَغَاذِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، بَعْضِ مَغَاذِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفِّيتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: (نَعَمْ)، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا وَيَهِا مَنْ اللّهَ عَنْهَا، لِخَائِطِ سَمَّاهُ.

### • حسن صحيح.

70٣٥ ـ (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ أَوْصَىٰ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي أَوْصَىٰ بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، فَإِنَّ هِشَاماً أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ؟

<sup>(</sup>١) (المخراف): أي: المثمر.

٣٥٥٣ \_ وأخرجه / ن(٣٦٥٤) / جه (٢٧١٦).

۲۵۳۶ ـ وأخرجه/ ط(۱٤۸۹).

٣٥٣٥ ـ وأخرجه/ حم(٦٧٠٤).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ (إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِك).

• حسن.

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيّاً، أَفَاتَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (أُمُّكَ أُمَرَتْكَ بِذَلِكَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ). [حم١٧٤٣٧]

• إسناده ضعيف، ومتنه منكر.

[وانظر: ۲۰۵۹، ۲۸۱۳].

١٤ ـ باب: فضل إخفاء الصدقة

[انظر: ١٣٦٤٤].

١٥ \_ باب: الرياء في الصدقة

[انظر: ٨١٣٧].

١٦ \_ باب: فضل الصدقة بالماء

١٥٣٧ ـ (د ن جه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ)، قَالَ: فَحَفَرَ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ)، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْراً وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

**٦٥٣٧** ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٥٨) (٢٢٤٥٩) (٢٣٨٤٥).

□ وفي رواية: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: (الْمَاءُ).
 [١٦٨٠،١٦٧٩]

□ وفي رواية: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سَقْيُ الْمَاءِ). [حه٢٩٨٤]

□ وفي رواية: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: (سَقْيُ الْمَاءِ)، عَنْهَا؟ قَالَ: (سَقْيُ الْمَاءِ)، فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدِ بِالْمَدِينَةِ.

#### • حسن.

معه عنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ تَعْشَىٰ حِيَاضِي، قَدْ لُطْتُهَا لِإِبِلِي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ تَعْشَىٰ حِيَاضِي، قَدْ لُطْتُهَا لِإِبِلِي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرٌ). [جه٦٨٦٦]

• صحيح، وفي «الزوائد»: فيه مدلس.

٢٥٣٩ ـ (جه) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفاً \_ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: أَهْلُ الْجَنَّةِ \_ فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَىٰ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَىٰ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ، وَيَمُرُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُوراً، فَيَشْفَعُ لَهُ).

• ضعيف.

٠ ٢٥٤ - (حم) عَنْ عِيَاضِ بْنِ مَرْثَدٍ أَوْ مَرْثَدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ

٦٥٣٨ \_ وأخرجه/ حم (١٧٥٨١) (١٧٥٨٤) (١٧٥٨٨) (١٧٥٨٨).

رَجُلِ مِنْهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: (هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ مِنْ أَحَدٍ حَيٌّ)؟ قَالَ لَهُ مَرَّاتٍ، يُدْخِلُنِي الْجَنَّة، قَالَ: (هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ مِنْ أَحَدٍ حَيٌّ)؟ قَالَ لَهُ مَرَّاتٍ، قَالَ: لَا، قَالَ: (اكْفِهِمْ آلَتَهُ قَالَ: كَيْفَ أَسْقِيهِ؟ قَالَ: (اكْفِهِمْ آلَتَهُ إِذَا حَضَرُوهُ، وَاحْمِلْهُ إِلَيْهِمْ إِذَا غَابُوا عَنْهُ). [حم٢٣١٢٦، ٢٣١٢٦]

• إسناده ضعيف.

# ١٧ \_ باب: في حق السائل

ا ٦٥٤١ ـ (٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ فِي يَدِهِ (إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْعًا تُعْطِينَهُ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ). [٢٥٧٣] ت ٦٦٥/ ن ٢٥٦٤/ ٢٥٧٤]

• صحيح.

الله ﷺ مَعْاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا دُعِيَ لَقُولُ: (لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَقُومُ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ (١) فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ). [ن٥٦٥٥]

• حسن.

**١٥٤١** \_ وأخرجه / ط(١٧١٤) / حم(١٧١٨) (٣٣٣٣) (١٨٤٧ \_ ٢٥١٧٢) (٢٧٤٥٠) (٢٧٤٥٠) (٢٧٤٥٠)

<sup>(</sup>١) (ظلف): الظلف للبقر والغنم؛ كالحافر للفرس.

١٥٤٢ \_ (١) (يتلمظ): يدير لسانه عليه ويتبع أثره.

م ٦٥٤٣ ـ (د) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ).

• ضعيف.

■ وفي رواية عند أحمد: عن حسين بن علي. [حم١٧٣٠]

# ١٨ \_ باب: من سأل بالله تعالى

٢٥٤٤ ـ (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَىٰ تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ).

□ وفي رواية النسائي لم يذكر: (وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ)، وذكر مكانها (وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ). [٢٥٦٦، ١٦٧٢، ٢٥٦٥/ ن٢٥٦٦]

• صحيح.

مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ)، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ (مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ).

• حسن صحيح.

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يُسْأَلُ بِسُأَلُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ).

• ضعيف.

[انظر: ۸۰۷۲].

٦٥٤٣ ـ وأخرجه/ ط(١٨٧٦) مرسلاً.

١٩٤٤ ـ وأخرجه/ حم(٥٣٦٥) (٥٧٠٣) (٥٧٤٣).

٦٥٤٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٨).

# ١٩ \_ باب: الصدقة بالرديء

رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَناً حَشَفاً، فَطَعَنَ رَجُلٌ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَناً حَشَفاً، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ<sup>(۱)</sup>، وَقَالَ: (لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ<sup>(۱)</sup>، وَقَالَ: إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ (۲) يَوْمَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا. وَقَالَ: إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ (۲) يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

🗖 وعند ابن ماجه: فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فِي ذَلِكَ الْقِنْو...

• صحيح.

المقصد التّالث: العبادات

[وانظر: ١٨٣٥].

### ٢٠ \_ باب: المستحق للصدقة

٦٥٤٨ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ـ أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ ـ فِي وَجْهِهِ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْغِنَىٰ؟ قَالَ: (خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ).

[د۲۲۲/ ت،۲۰، ۲۰۱/ ن،۲۰۹/ جه،۱۸٤/ می،۱۲۸، ۱۸۲۱]

• صحيح.

١٥٤٧ \_ وأخرجه / حم (٢٣٩٧) (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>١) (القنو): العذق.

<sup>(</sup>٢) (الحشف): هو اليابس الفاسد من التمر.

٦٥٤٨ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٧٥) (٢٠٤٤).

70٤٩ ـ (د جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ). [د١٦٣٥، ١٦٣٥/ جه ١٨٤١]

• صحيح بما بعده.

• ٦٥٥٠ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ).

• ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، \_ فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلاً \_ قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، \_ فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلاً \_ قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَسُولَ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَرْضَ أَعْظِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ بِحُكْمٍ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ). [17٣٠]

• ضعيف.

٦٥٤٩ ـ وأخرجه/ ط(٦٠٤) مرسلاً حم(١١٥٣٨).

<sup>.</sup> مه و أخرجه / حم (١١٢٦٨) (١١٣٥٨) (١١٩٢٩).



المقصد الثّالث: العبادات

# ١ \_ باب: الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة

الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَيْقَيْهُ: إِنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنِي فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ نَفِدَ ما عِنْدَهُ، فَقَالَ: (ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَشْعَفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ). [خ١٤٦٩/ م١٤٦٩]

٣٥٥٣ ـ (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ! فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ (١) بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٢) لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَىٰ).

۲۵۵۲ \_ وأخــرجــه/ د(۱۲۲۶)/ ت(۲۰۸۶)/ ن(۲۸۵۷)/ مـــي(۲۶۲۱)/ ط(۱۸۸۰)/ حم(۱۱۸۹) (۱۱۸۹۱).

**٦٥٥٣** ـ وأخرجـه/ ت(٢٤٦٣)/ ن(٢٥٣٠) (٢٦٠٠ ـ ٢٦٠٢)/ مـي(١٦٥٠) (٢٧٥٠)/ حم(١٦٥٠).

<sup>(</sup>١) (بسخاوة نفس): أي: بغير شره ولا إلحاح؛ أي: من أخذه بغير سؤال. ويحتمل أن يكون المقصود: بسخاوة نفس المعطى.

<sup>(</sup>٢) (بإشراف نفس): أي: تطلعها إليه وتعرضها له.

قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَرْزَأُ (٣) أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً، حَتَّىٰ أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ لَا أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ دَعَاهُ يَدْعُو حَكِيماً إِلَىٰ الْعَطَاءِ فَيَأْبِیٰ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ دَعَاهُ لِيُعْطِيهِ فَأَبِیٰ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ لِيُعْظِيهِ فَأَبِیٰ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبِیٰ المُسْلِمِینَ عَلَیْ حَکِیم، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبِیٰ أَلْ يَأْبِیٰ أَنْ يَأْبِیٰ أَحْداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّیٰ أَنْ يَأْبِیٰ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّیٰ اللهِ عَلَیْهِ حَتَّیٰ الله اللهِ عَلَیْهِ حَتَّیٰ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ حَتَّیٰ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ حَلَیْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

□ ولفظ مسلم ـ وهو رواية عند البخاري ـ: (فمنْ أخذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ . . ).

واقتصر مسلم على القسم الأول، ولم يذكر قول حكيم.

■ وفي رواية لأحمد: (يَا حَكِيمُ! مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَك؟ يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَيَدُ اللهُ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَىٰ، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَىٰ، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَىٰ).

300٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُنْفِقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالمَسْأَلَةَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَىٰ هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ مِيَ السَّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ اللهُ السَّفْلَىٰ هِيَ السَّفْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>٣) (لا أرزأ): أي: لا أنقص ماله بالطلب.

۱۹۵۶ \_ وأخـرجـه/ د(۱۱۲۸)/ ن(۲۵۳۲)/ مـي(۱۲۵۲)/ ط(۱۸۸۱)/ حـم(۵۳٤٤) (۵۷۲۸) (۲۰۳۹) (۲۰۲۲).

7000 ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ:
 (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ).
 آل مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ).

□ وفي رواية لهما: (.. فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ
 لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ).

□ زاد مسلم: (فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).

■ ولفظ الترمذي: (فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ..).

■ وفي رواية لأحمد: (وَلأَنْ يَأْخُذَ تُرَاباً فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ).

■ وفي رواية له: (لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ؛ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ).

٢٥٥٦ - (خ) عَنِ الزّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ صَلَّى النَّبِيِّ قَالَ: (لأَنْ يَكُفُّ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطِبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنعُوهُ). [خ١٤٧]

زاد ابن ماجه: (فَيَسْتَغْنِيَ بِئَمَنِهَا)، ولم يذكر: (فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ).

۱۹۹۵ \_ وأخرجـه/ ت(۲۸۲)/ ن(۲۰۸۳) (۲۰۸۸)/ ط(۱۸۸۳)/ حـم(۷۳۱۷) (۲۸۹۷) (۱۹۱۶) (۱۹۸۹) (۱۰۱۰۱) (۱۰۶۳۷).

٦٥٥٦ \_ وأخرجه/ جه(١٨٣٦)/ حم(١٤٠٧) (١٤٢٩).

٢٥٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا ابْنَ آدَمَ!
 إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ (١)، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ
 كَفَافٍ (٢)، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ). [١٠٣٦]

الله عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً، فَتُخْرِجُ لَهُ تُلْحِفُوا (١) فِي الْمَسْأَلَةِ. فَوَاللهِ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيئاً، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ).
 [١٠٣٨]

\* \* \*

٢٥٥٩ ـ (ن) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلَهُ ،
 فَأَعْظَاهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ أُسْكُفَّةِ الْبَابِ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا مَشَىٰ أَحَدٌ إِلَىٰ أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا).
 ٢٥٨٥١]

• حسن.

المقصد الثّالث: العبادات

رَسُولَ اللهِ عَنِ الفِرَاسِيِّ: أنه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْدُ: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَيْدُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ: (لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لَا بُدَّ، فَاسْأَلْ السَّالِحِينَ).

• ضعيف.

**١٥٥٧** ـ وأخرجه/ ت(٢٣٤٣)/ حم(٢٢٢٦).

<sup>(</sup>١) (أن تبذل الفضل خير لك): معناه: إن بذلتَ الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك.

<sup>(</sup>Y) (ولا تلام علىٰ كفاف): معناه: أن الاحتفاظ بقدر الحاجة لا لوم علىٰ صاحبه.

مهمه \_ وأخرجه/ ن(۲۰۹۲)/ مي(۱۶٤٤)/ حم(۱۲۸۹۳).

<sup>(</sup>١) (لا تلحفوا): أي: لا تلحوا.

٦٥٥٩ ـ (١) (أسكفة الباب): عتبة الباب السفلي.

٦٥٦٠ ـ وأخرجه/ حم(١٨٩٤٥).

النّبِيّ عَيْدٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: (أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْعٌ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، حِلْسٌ (١) النّبِيّ عَيْدٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: (أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْعٌ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، حِلْسٌ (١) نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبُ ماء، نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: (مَنْ لَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبُ ماء، نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَىٰ (الْتَّتِنِي بِهِمَا)، فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَيْدٌ بِيدِهِ وَقَالَ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَىٰ يَشْتَرِي هَذَيْنِ)؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم، قَالَ: (مَنْ يَزِيدُ عَلَىٰ وَرُهُم )؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَا بِدِرْهَمَا اللهُ عَلَىٰ وَأَعْطَاهُمَا وَيُوالًا اللهُ فَي وَقَالَ: (اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا وَاللّهُ وَقَالَ: (اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا وَاللّهُ وَقَالَ: (اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا وَاللّهُ وَقَالَ: (اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا فَأَيْنِي بِهِ) فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَ وَلِهُ رَسُولُ اللّهِ وَيَعْ عُوداً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا فَيهِ رَسُولُ اللّهِ عَيْمٌ عُوداً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا لَهُ: (اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا لَهُ مَنْ يَوْماً).

فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ، وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَىٰ بِبَعْضِهَا ثَوْباً، وَبِبَعْضِهَا طَعَاماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً (٢) فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً (٢) فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٣)، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِع (١٠)، أَوْ لِذِي خُرْمٍ مُفْظِع (١٠)، أَوْ لِذِي دَم مُوجِع (٥). [د١٦٤/ ت١٢١٨ ن٢٥٤/ حمه ٢١٩٨]

□ واقتصر الترمذي والنسائي: علىٰ ذكرِ بَيْع الْمُزَايَدَةِ.

• ضعيف.

<sup>7071</sup> \_ وأخرجه / حم (١١٩٦٨) (١١٩٦٩).

<sup>(</sup>١) (حلس): كساء يلى ظهر البعير، يفرش تحت القتب.

<sup>(</sup>٢) (نكتة): أي: نقطة.

<sup>(</sup>٣) (فقر مدقع): هو الشديد الذي يفضي بصاحبه إلىٰ الدقع، وهو التراب.

<sup>(</sup>٤) (غرم مفظع): هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة.

<sup>(</sup>٥) (دم موجع): هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين، فتحل له المسألة.

١٩٦٢ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ اللهُ فُلَيٰ).

• صحيح لغيره.

المقصد الثّالث: العبادات

70٦٣ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ بَدَنَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ نِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى (١)، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٢٥٦٤ - (حم) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ:
 (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُعُولُ، وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَىٰ الْكَفَافِ، تُمْسِكُهُ فَهُو شَرٌ لَكَ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَىٰ الْكَفَافِ،
 وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَىٰ).

• صحيح لغيره.

٦٥٦٥ ـ (حم) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ).

• صحيح لغيره.

١٥٦٣ ـ (١) جاء في حاشية طبعة مؤسسة الرسالة: هلكذا في «المسند»، وكذا في «المجمع»، والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: وخير الصدقة، الصدقة عن ظهر غنى.

٦٥٦٦ ـ (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح لغيره.

٦٥٦٧ ـ (حم) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ إِذَا أَعْرَابِيُّ قَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطْعِمْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ أَطْعِمْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ الْمَنْزِلَ، وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْ الْحُجْرَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: (وَالَّذِي الْمَنْزِلَ، وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْ الْحُجْرَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: (وَالَّذِي انْصُلُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ، مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلاً وَهُو يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيتُهُ) فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامِ.

• صحيح لغيره.

٦٥٦٨ ـ (حم) عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ: أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ اللهُ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْئًا، وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ.

• صحيح، وإسناده حسن.

# ٢ \_ باب: النهي عن المسألة تكثراً

٦٥٦٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ في وَجْهِهِ

**١٥٦٩** ـ وأخرجه/ ن(٢٥٨٤)/ حم(١٦٣٨) (٢١٢٥).

 $(1)^{(1)}$  مُزْعَةُ لَحْمٍ  $(1)^{(1)}$ .

ولمسلم: (لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللهَ..) الحديث.

النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ). [١٠٤١]

\* \* \*

70٧١ - (د) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَاسِ فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، فَأَمَّا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، وَالْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْآتُرَانِي حَامِلاً إِلَىٰ قَوْمِي كِتَاباً وَأَتَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ عَامِلاً إِلَىٰ قَوْمِي كِتَاباً لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ (١). فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوْلِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَلِهِ (مَنْ سَأَلُ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَلِهِ يَسْتَكُيْرُ مِنَ النَّالِ) - وَقَالَ النَّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ) -، يَسْتَكُيْرُ مِنَ النَّالِ) - وَقَالَ النَّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ) -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ - وَقَالَ النَّفَيْلِيُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَمَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ - وَقَالَ النَّفَيْلِيُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَمَا لُغَيْنِهِ؟ - وَقَالَ النَّفَيْلِيُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ - قَالَ: (قَدُرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ)، -

<sup>(</sup>١) (مزعة لحم): قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً، ولا وجه له عند الله، وقيل: هو علىٰ ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه.

١٥٧٠ ـ وأخرجه/ جه (١٨٣٨)/ حم (٧١٦٣).

١٥٧١ ـ وأخرجه/ جم (١٧٦٢٥).

<sup>(</sup>۱) (صحيفة المتلمس): المتلمس هو الشاعر جرير بن عبد المسيح الضبعي، شاعر جاهلي مشهور، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به، ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمىٰ به ونجا، فضربت العرب المثل بصحيفته بعده.

وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) -.

### • صحيح.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، كَانَتْ شَيْناً وَهُو عَنْهَا غَنِيٌّ مَا اللهِ ﷺ وَمُولَ عَنْهَا عَنِيٌّ مَا اللهِ ﷺ وَمُولَ عَنْهَا عَنْهُ مَا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### • إسناده صحيح.

٦٥٧٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَاناً وَفُلَاناً يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَيْمَ: (لَكِنَّ وَاللهِ فُلَاناً مَا هُوَ كَذَلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَىٰ مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ، أَمَا وَاللهِ! إِنَّ كَذَلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَىٰ مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ، أَمَا وَاللهِ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُحْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا ـ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ أَحَدَكُمْ لَيُحْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا ـ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِي: - نَاراً) قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: يَعْنِي: - نَاراً) قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: (فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبُونَ إِلَّا ذَاكَ، وَيَأْبَىٰ اللهُ لِي الْبُحْلَ).

[حم١١٠٠٤، ١١١٢٣، ١١٠٠٤]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

١٥٧٤ ـ (حم) عَنْ أَنسٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْكُ سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ،
 فَلَمْ يَأْخُذْهَا أَوْ وَحَشَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ، فَأَمَرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ، قالَ: فَقَالَ: فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَ: فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: (اذْهَبِي إِلَىٰ أُمِّ سُبْحَانَ اللهِ! تَمْرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَ: فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: (اذْهَبِي إِلَىٰ أُمِّ سُبْحَانَ اللهِ!

۲۵۷۲ \_ وأخرجه/ حم(۲۲٤۲۰).

سَلَمَةَ ، فَأَعْطِيهِ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَماً الَّتِي عِنْدَهَا) . [حم١٢٥٧٤ ، ١٣٧٣١]

• إسناده ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [حم ١٤٦٨٨]

• حسن لغيره.

٦٥٧٦ - (حم) (ع) عَنْ عَلِيٍّ ظَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ) قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنِّى؟ قَالَ: (عَشَاءُ لَيْلَةٍ).

• إسناده ضعيف جداً.

الْمُودُ النَّبِيِّ عَبْدُ أَسْوَدُ اللَّبِيِّ عَبْدُ أَسْوَدُ اللَّهِ قَالَ: لَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَبْدُ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَالُوا: تَرَكَ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَالُوا: تَرَكَ فَمَاتَ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيْ فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيْ : (كَيْتَانِ). [حم٣٩٤٣، ٣٨٤٣]

□ وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَاتَ، فَوُجِدَ فِي بُرْدَتِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كَيَّتَانِ). [حم٣٩١٤، ٣٩٩٤، ٣٩٦٤]

• إسناده حسن.

٦٥٧٨ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْبَرَ، فَأَصَابَهُ مِنْ سَهْمِهَا دِينَارَانِ، فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَتِهِ، وَخَيَّظ عَلَيْهِمَا، وَلَفَّ عَلَيْهِمَا، فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ، فَوَجَدُوا اللهِ ﷺ فَقَالَ: (كَيْتَانِ).

[حم۸۷۲۸، ۲۵۹۸، ۱۰۶۰۰]

• إسناده ضعيف.

١٥٧٩ - (حم) عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَىٰ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: (كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَىٰ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: (كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَىٰ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: (كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ).

• حسن لغيره.

١٥٨٠ - (حم) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرِ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ).

• صحيح لغيره.

رَجُمُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ تُوفِّيَ وَتَرَكَ دِينَاراً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ: (كَيَّةٌ). قَالَ: ثُمَّ تُوفِّي آخَرُ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (كَيَّتَانِ).

[حم۲۷۱۲۲، ۱۲۲۲ ـ ۲۷۱۲۲، ۱۲۲۲، ۲۲۲۲]

### • حدیث صحیح.

٣٠٨٠ - (حم) عَن أبِي سَعِيدٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ جاءهُ مالٌ، فَجَعَلَ يقسِمُه بينَ النَّاسِ، يقبضُه يعطيهم، فجاء رجلٌ مِن قُريشٍ فسألَهُ، فأعطاهُ في طرفِ ثوبِه أو ردائِه، ثم قال: زِدْني يا رسولَ الله، فزادَه، ثم قال: زِدْني، فزادَه، ثم ولَّىٰ ذاهِباً، فقالَ رسولُ الله ﷺ: (إنَّ الرَّجُلَ قالَ: زِدْني، فيالُني فأعْطِيهِ، ثم يسألُني فأعْطِيهِ، ثم يسألُني فأعْطِيهِ، ثم يسألُني فأعْطِيهِ، ثم يسألُني فأعْطِيهِ، ثم ينقلِبُ إلىٰ أهلِهِ بنارٍ). [حم٣١٢٥، طبعة دار المنهاج]

٦٥٨٣ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ عُرِفَ قَدِمَ، سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ عُرِفَ

الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ: أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ)، فَقَالَ كَرُهْتُ الْمَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ)، فَقَالَ

الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَداً. [ط٧٨٨]

#### مرسل.

٦٥٨٤ ـ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: ادْلُلْنِي عَلَىٰ بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمِ حَارِّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (۱) أَتُحِبُ أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي يَوْمِ حَارٍ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (۱) ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشُوبِنَتُهُ؟ قَالَ: فَعَضِبْتُ وَقُلْتُ: يَعْفِرُ اللهُ لَكَ! أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَنَّا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، يَعْسِلُونَهَا هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، يَعْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.

### • إسناده صحيح.

# ٣ \_ باب: من تحل له المسألة

مَّ مَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَّلْ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَّلْ قَالَ: (أَقِمْ حَتَّلْ تَأْتِينَا حَمَالَةً (''). فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا: فَقَالَ: (يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا

٦٥٨٤ ـ (١) (رفغية): تثنية رفغ، وهو أصل الفخذ.

۱۹۸۵ و أخرجه / د(۱۲۲۰) ن(۲۰۷۸) (۲۰۷۹) (۲۰۹۰) مي (۱۲۷۸) حم (۱۹۹۱)

<sup>(</sup>١) (تحملت حمالة): الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان؛ أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذٰلك.

تَحِلُ إِلَّا لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلُ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (٢). وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ (٣) فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ (٢) \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ (٥) \_ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ و أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ و أَوْ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٢) حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ (٧): لَقَدْ أَصَابَتْ فَلاناً فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ أَلَانَ أَوْلَكُ بَلِهَا مُنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ! سُحْتاً (٨) قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ! سُحْتاً (٨) يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً).

\* \* \*

٦٥٨٦ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحِلُ السَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (١٨٣٩ ـ [١٨٣٩]

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (حتى يصيبها ثم يمسك): أي: إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال.

<sup>(</sup>٣) (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله): قال ابن الأثير: الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة. واجتاحت؛ أي: أهلكت.

<sup>(</sup>٤) (قواماً من عيش): أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.

<sup>(</sup>٥) (سداداً من عيش): القوام والسداد، بمعنّى واحد. وهو ما يغني من الشيء وما تسدّ به الحاجة.

<sup>(</sup>٦) (فاقة): أي: فقر وضرورة بعد غنّي.

<sup>(</sup>V) (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه): أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة، والحجا: العقل. وإنما قال على: (من قومه)؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه.

<sup>(</sup>٨) (سحتاً): السحت: هو الحرام.

١٨٩٦ ـ وأخرجه/ حم(٨٩٠٨) (٩٠٦١).

<sup>(</sup>١) (لذي مرة): المرة: الشدة.

<sup>(</sup>٢) (سوي): صحيح الأعضاء.

المقصد الثّالث: العبادات

70۸۷ ـ (دن) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَقَّعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَّضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ (١)، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتُمَا مِنْهَا، فَرَقَّعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَّضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ (١)، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتُمَا مُنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (٢)). [د٢٥٩٧]

# • صحيح.

٦٥٨٨ ـ (د ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ).
 تحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ).

□ وفي لفظ لأبي داود: (وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قُويً).

### • صحيح.

۲۰۸۹ ـ (٣) عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَجْهِهِ، (الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ (١) يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ (٢)، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ (٢)، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ (٢)، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ).
[د ١٦٣٩/ ٢٥٩٨ (٢٥٩٨) (٢٥٩٩)]

### • صحيح.

١٥٨٧ \_ وأخرجه/ حم (١٧٩٧٢) (١٧٩٨٣) (٣٠٦٣).

<sup>(</sup>١) (جلدين): قويين.

<sup>(</sup>٢) (مكتسب): أي: قادر على الكسب.

۱۰۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۳۰) (۲۷۹۸).

۲۰۸۹ \_ وأخرجه/ حم(۲۰۱۰۱) (۲۰۲۱۹) (۲۰۲۲۵).

<sup>(</sup>١) (كدوح): آثار القشر، وكل أثر من خدش.

<sup>(</sup>٢) (ذا سلطان): هو أن يسأله حقه من بيت المال. (الخطابي)

• ٢٥٩٠ ـ (ت) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيُّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيًّ، وَلَا لِذِي الْمَسْأَلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيًّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ (1)؛ إلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٢)، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ (٣)، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُعْرِي بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشاً فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفاً (١٤) يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ). [105، ٦٥٣]

• ضعيف.

١٩٩٦ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ).

• حسن لغيره.

مَعْنُ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي وَجُلٌ مِنْ بَنِي وَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا هِلَالٍ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ).

• إسناده صحيح.

١٥٩٠ ـ (١) (لذي مرة سوي): أي: لقوي صحيح الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) (فقر مدقع): أي: شديد يفضي بصاحبه إلىٰ الدقع وهو التراب.

<sup>(</sup>٣) (غرم مفظع): أي: حاجة لازمة من غرامة مثقلة.

<sup>(</sup>٤) (رضفاً): الرضف: الحجارة المحماة علىٰ النار.

٣٩٣ - (حم) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالْنَا قَالَ: (يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوْ الْفَتْقِ، لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ (١) النَّعَفَّ.
الْجَائِحَةِ أَوْ الْفَتْقِ، لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ (١) النَّعَفَّ.

• إسناده حسن.

# ٤ \_ باب: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ﴾

٦٥٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰ اللَّهُ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَيْسَ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهُمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ اللَّهْمَةُ وَاللَّهُمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُمْرَتَانِ، وَلكِنِ الْمِسْكِينُ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنىٰ يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلكِنِ الْمِسْكِينُ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنىٰ يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ). [خ ١٤٧٩ (١٤٧٦)/ م ١٥٩٩]

□ وفي رواية لهما: (إنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا إن شئتم \_ يعني قوله تعالىٰ \_: ﴿لَا يَسْتَأُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا اللَّاسَ إِلْحَافَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

□ وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِي، أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً).

■ وفي رواية عند أبي داود والنسائي: (تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ).

**٦٥٩٣** \_(١) (كرب): هنا بمعنى: كاد.

۱۹۹۶ \_ وأخرجه/ د(۱۲۳۱) (۱۳۳۱)/ ن(۲۵۷۰ \_ ۲۵۷۲)/ مي(۱۲۱۵)/ ط(۱۷۱۳)/ حــــم(۱۳۱۹) (۱۷۲۸) (۱۱۱۹) (۱۱۱۹) (۱۷۱۹) (۱۷۹۸) (۱۷۹۸) (۱۲۰۹۷) (۱۲۰۹۷) (۱۲۰۹۷) (۱۲۰۹۷)

<sup>(</sup>١) (إلحافاً): يقال: ألحف السائل: إذا ألحَّ.

■ ولأبي داود: (وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ)، وفيه: (لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَذَاكَ الْمَحْرُومُ (٢).

#### \* \* \*

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، فَهُوَ اللهِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: [ن٢٥٩٣]

### • صحيح.

إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ: سَرَّحَتْنِي (١) أُمِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ: (مَنِ اسْتَغْنَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَمَنِ اسْتَكْفَىٰ كَفَاهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَكْفَىٰ كَفَاهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَكُفَىٰ كَفَاهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَكُفَىٰ كَفَاهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَكُفَىٰ كَفَاهُ اللهُ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ)، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ)، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ.

□ واقتصرت رواية أبي داود على الجملة الأخيرة، وزاد: وَكَانَتِ الْأُوقِيَّةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.

#### • حسن.

٧٩٧ - (د ن) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: (فذاك المحروم) من كلام الزهري.

۳۶۹۳ \_ وأخرجه / حمّ (۱۰۹۸۹) (۱۱۰۰۱) (۱۲۰۱۱) (۱۲۰۱۱) (۱۲۰۱۱) (۱۱۰۹۱) (۱۱۰۹۱) (۱۱۰۹۱) (۱۱۰۹۱) (۱۱۴۰۱) (۱۱۶۰۱)

<sup>(</sup>١) (سرحتني): أي: أرسلتني.

٦٥٩٧ ـ وأخرجه/ ط(١٨٨٤)/ حم(١٦٤١١) (٢٣٦٤٨).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: (لَا أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ)، فَتَوَلَّىٰ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبٌ، وَهُو يَقُولُ: لَعَمْرِي! إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَغْضَبُ عَلَيً أَنْ لَا أَجِدَ مَا أَعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ، وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِنْكَالًا إِنْكَالًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلِقْحَةٌ (١) لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَرُهِماً، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَرُهِماً، فَقَسَمَ لَنَا ـ أَوْ كَمَا قَالَ ـ حَتَّىٰ أَغْنَانَا اللهُ تعالىٰ. [د٢٥٩٥/ ن٢٥٩٥]

### • صحيح.

٦٥٩٨ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ، وَلَا بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّقَمَةُ وَلَا اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُولُولُ اللللْمُ الل

# • صحيح لغيره.

١٩٩٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ: أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا يَسْأَلُهُ النَّاسُ؟ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: (مَنِ النَّاسُ؟ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: (مَنِ السَّتَعْفَ أَعَفَهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ السَّتَعْفَ أَعَفَهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ

<sup>(</sup>١) (اللقحة): الناقة: القريبة العهد بالنتاج، أو ذات اللبن.

خَمْسِ أَوَاقٍ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً)، فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: لَنَاقَةٌ لَهُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَىٰ هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

[وانظر: ١٣٦٥١ في النهي عن كثرة السؤال].

# ٥ \_ باب: من أعطى من غير مسألة

[انظر: ١٢٨٥٥].

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ ﷺ إِلَيْهِ).

### • إسناده صحيح.

٦٦٠١ - (حم) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِه - قَالَ: أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ - قَالَ:
 (مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ؛ فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًا، فَلْيُوجِّهُهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ).

[حم۲۰۶۵، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲] • صحیح لغیره.

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ؛ فَخُذْهُ وَنَمَوَّلْهُ).

قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ كَغُلَّلُهُ: لَا بَأْسَ بِهَا، مَا لَمْ تَرْحَلْ إِلَيْهَا، أَوْ تَشَرَّفْ لَهَا. [حم٢١٦٩٩، ٢٧٥٥٧]

# • صحيح لغيره.

المقصد الثّالث: العبادات

الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَطِيبِ طُعْمَةٍ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا وَطِيبِ طُعْمَةٍ وَلَا إِشْرَاهٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَلَا إِشْرَاهٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَعَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَعَنْ آتَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ طُعْمَةٍ وَإِشْرَاهٍ مِنْهُ، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ).

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

٢٦٠٤ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَامِرٍ: بَعَثَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: إِنِّي يَا بُنَيَّ! لَا أَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرَدُّوهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَكَرْتُ شَيْئاً قَالَهُ لِي خَرَجَ، قَالَتْ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرَدُّوهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَكَرْتُ شَيْئاً قَالَهُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسْأَلَةٍ؛ فَاقْبَلِيهِ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسْأَلَةٍ؛ فَاقْبَلِيهِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَهُ اللهُ لَكِ).
 [حم،٢٤٤٨، ٢٦٢٣]

# • صحيح لغيره.

٦٦٠٥ - (حم) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ - وَاللهُ يَهْدِي - وَقَاسِمٌ - وَاللهُ يُعْطِي - فَمَنْ بَلَغَهُ مِنِّي شَيْءٌ بِحُسْنِ رَغْبَةٍ وَحُسْنِ هُدًى؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّي شَيْءٌ بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدًى، فَذَاكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّي شَيْءٌ بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدًى، فَذَاكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ).
 [حم١٦٩٣٦]

• صحيح لغيره.



# ١ \_ باب: إذا تحولت الصدقة

بَشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَقِيْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ: (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ بِشَاةٍ، فَقَالَ: (هَاتِ، فَقَدْ فَقُالَ: (هَاتِ، فَقَدْ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: (هَاتِ، فَقَدْ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: (هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا(١٠)).

وللبخاري: قَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ.

□ ولمسلم: قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَىٰ عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيءٍ..

١٦٠٧ - (ق) عَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[خ٥٩٥/ م٤٧٠]

٦٦٠٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٣٠١).

<sup>(</sup>١) (بلغت محلها): أي: أنها ملكتها بالصدقة فأصبحت ملكها، ثم أهدتها لرسول الله ﷺ، وكانت الهدية تحل له بخلاف الصدقة.

۱۲۰۷ \_ وأخرجه / د(۱۲۰۵) / ن(۲۷۹۹) حم (۱۲۱۵) (۱۲۳۲) (۱۲۸۸) (۱۲۳۲۱) (۱۲۸۸۱) (۱۲۳۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۲۲)

٦٦٠٨ - (م) عَنْ جُويْرِيةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ)؟ قَالَتْ: لا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: وَنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: (مَّرْبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا).
 [م7٧٧]

٦٦٠٩ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ: هَذَا
 مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ). [٥٠٧٥]

# ٢ ـ باب: تحريم الصدقة على النبي عَلَيْ وآله

عَلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ (كِخْ كِخْ). لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة).

[خ۱۹۶۱ (۱٤۸٥)/ م۱۶۹۰]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَىٰ بِالتَّمْرِ عِنْدَهُ عِنْدَهُ صِرَامِ النَّحْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّىٰ يَصِيرَ عِنْدَهُ كُوْماً مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الحسنُ وَالحُسَيْنُ عَنِي يَلْعَبَانِ بِذلِكَ التَّمْرِ، فَجَعَلَ الحسنُ وَالحُسَيْنُ عَنِي يَلْعَبَانِ بِذلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ (١) في فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ (١) في فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخُلُونَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ).

□ وفي رواية لمسلم: (أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ).

٦٦٠٨ \_ وأخرجه/ حم(٢٧٤٢٠) (٢٧٤٢٤).

۱٦١٠ \_ وأخرجه/ مي (١٦٤٢)/ حم(٩٢٦٧) (٩٣٠٨) (٩٧٢٨) (١٠٠٧٧). (١) (فجعله): أي: المأخوذ، وفي رواية فجعلها (خ١٤٩١).

الطَّرِيقِ، قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن تَكُونَ مِنَ السَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا). الطَّرِيقِ، قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا). [خ ٢٤٣١ (٢٠٥٥)/ م١٠٧١]

■ وفي رواية لأبي داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ (١)، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا؛ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّفِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةِ قَالَ: (إِنِّي النَّبِيِّ عَلَىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الْاكُلَهَا، ثُمَّ لَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الْاكُلَهَا، ثُمَّ لَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الْاكُلَهَا، ثُمَّ الْخَشَىٰ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأَلْقِيهَا). [خ٣٦٥ (٢٠٥٥)/ م١٠٧٠]

7717 \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ)؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ أَتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ)؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: (كلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَيْهٌ فَأَكَلَ لأَصْحَابِهِ: (كلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيدِهِ عَيْهٌ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.
[خ٢٥٧٦/ م٧٧٥]

\* \* \*

۱۲۱۱ \_ وأخرجه / د(۱۲۵۱) (۱۲۵۲) / حم (۱۲۱۹) (۱۲۳۲) (۱۲۹۱۱) (۱۳۰۰) (۱۳۰۰) (۱۳۰۰) (۱۳۰۰) (۱۳۰۰) (۱۳۰۰)

<sup>(</sup>١) (العائرة): هي الساقطة على وجه الأرض لا يعرف صاحبها.

٦٦١٣ \_ وأخرجه/ حم(٥٠٥٠) (٥٢٦٤) (٢٧٣٧).

<sup>371</sup>٤ \_ قال الخطابي: لا أدري ما وجهه، والذي لا أشك فيه أن الصدقة كانت محرمة على العباس، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إن ثبت الحديث، قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة. اه مختصراً.

زَادَ في رواية: أَبِي يُبَدِّلُهَا لَهُ(١).

• صحيح.

7710 (ت ن) عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ: (أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ)؟ فَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ لَمْ
 يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ.

## • حسن صحيح.

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَقَالَ: (أَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ).

## • إسناده صحيح.

الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَىٰ الْقَوْمِ مِنْهُمْ). السَّائِبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومِ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًىٰ لِلنَّبِيِّ يَنِيِّهُ يُقَالُ لَعَلِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَمَوْلَىٰ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: (إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا لَهُ عَلِيْهِ قَالَ: (إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا لَهُ الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَىٰ الْقَوْمِ مِنْهُمْ).

• حديث صحيح بشواهده.

٦٦١٨ - (حم) عَنْ أَبِي عُمَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (مَا هَذَا يَوْماً، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا هَذَا أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ)؟ قَالَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: فَقَدِّمْهُ إِلَىٰ الْقَوْم، وَحَسَنٌ أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ)؟

<sup>(</sup>۱) في «مختصر المنذري»: (أتي ببدلها).

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الصَّبِيُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِي فِي الصَّبِيِّ، فَنَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ فِي فِي الصَّبِيِّ، فَنَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ). [حم١٦٠٠٢، ١٦٠٠٣]

• صحيح لغيره.

7719 ـ (حم) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَيْبَانَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَيْ هَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْبٌ؟ قَالَ: أَدْخَلَنِي غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَا خَذْتُ مِنْهَا تَمْرَةً، فَأَلْقَيْتُهَا فِي فمِيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبُهُ: (أَلْقِهَا فَإَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ عَيْبُهُ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ). [حم١٧٢٤]

• إسناده صحيح.

□ وفي رواية: أنه قَالَ ذلك للحسين ﴿ وَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النّبِيّ عَيْدُ وَجَدَ تَحْتَ جَنْبِهِ تَمْرَةً مِنَ اللّيْلِ فَأَكَلَهَا، فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللّيْلَةَ، النّبِيّ عَيْدُ وَجَدَ تَحْتَ جَنْبِهِ تَمْرَةً مِنَ اللّيْلِ فَأَكَلَهَا، فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللّيْلَةَ، فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ قَالَ: (إِنِّي وَجَدْتُ فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ قَالَ: (إِنِّي وَجَدْتُ تَحْتَ جَنْبِي تَمْرَةً فَأَكَلْتُهَا، وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَحْنَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَحُونَ مِنْهُ).

## • إسناده حسن.

مَنْ مَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْدٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ، قَالَ لَيْثُ فِي حَدِيثِهِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: (أَلَا إِنَّ لَيْثُ فِي حَدِيثِهِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: (أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي)، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: (وَلَا مَا يُسَاوِي هَذِهِ، أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ، لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ

أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَ الِيهِ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. إِنَّ اللهَ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

• صحيح لغيره.

رَحِم) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَة.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

وفي رواية: قَالَ سَلْمَانَ: كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ... فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَحْفِضُنِي أُخْرَىٰ، حَتَّىٰ اَلْمَتْ مَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي، حَتَّىٰ اَسْتَرَتْنِي مَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي، حَتَّىٰ اَسْتَرَتْنِي الْمَرْأَةُ، فَسَمِعْتُهُم يَذْكُرُونَ النَّبِي عَيْقٍ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزاً، فَقُلْتُ لَهَا: الْمَرَأَةُ، فَسَمِعْتُهُم يَذْكُرُونَ النَّبِي عَيْقٍ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزاً، فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي يَوْماً، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبا فَبِعْتُهُ، فَصَنَعْتُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِي عَيْقٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ طَعَاماً، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِي عَيْقٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ فَقُلْتُ: هَذِهِ مِنْ فَقُالَ لِأَصْحَابِهِ: (كُلُوا) وَلَمْ يَأْكُلْ، قُلْتُ: هَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِهِ.

ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُثَ، فَقُلْتُ لِمَوْلَاتِي: هَبِي لِي يَوْماً، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْطَلَقْتُ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَباً بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَنَعْتُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (مَا طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، وَهُو جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَوضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: (خُذُوا، بِاسْمِ اللهِ)، وَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ وَقُلْتُ اللهِ وَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَدَاءَهُ، فَوضَعَ رِدَاءَهُ، فَإِذَا خَاتَمُ النَّبُوّةِ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ)؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، وَقُلْتُ: أَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلّا نَفْسٌ رَسُولُ اللهِ؟ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ فَقَالَ: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةُ إِلّا نَفْسٌ

مُسْلِمَةٌ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ أَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ). [حم٢٣٧٢٢، ٢٣٧٢٢، ٢٣٣٢٦]

• إسناده محتمل التحسين.

٦٦٢٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا، مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ كَمْلَهُ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللللللِهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَه

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

777٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِلُعَابِهَا، فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟ قَالَ: (وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ).
[حم١٧٢٧]

• صحيح.

[وانظر: ٥٦٦٦، ١٤٩٩٧، ١٩٩٥].

## ٣ ـ باب: لا يستعمل آل النبي على الصدقة

• ٦٦٢٥ - (م) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيَعةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: الْمُطَّلِبِ، فَقَالًا: وَاللهِ! لَوْ الْجَتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالًا: وَاللهِ! لَوْ

١٢٦٥ \_ وأخرجه/ د(٢٩٨٥)/ ن(٢٠٨١)/ ط(١٨٨٦) بلاغاً. حم(١٧٥١٨ \_ ١٧٥٢٠).

بَعَثْنَا هَذَیْنِ الْغُلَامَیْنِ \_ قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَیْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَکَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَیْ هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّیَا مَا یُؤدِّی النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا یُصِیبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَیْنَمَا هُمَا فِی ذلِكَ جَاءَ عَلِیٌ بْنُ أَبِی طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَیْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذلِكَ.

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلِ، فَانْتَحَاهُ (١) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (٢) مِنْكَ عَلَيْنَا. فَوَاللهِ! لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ.

قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَىٰ الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّىٰ جَاءَ فَأَخَذَ بِاذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ (٢))، ثُمَّ قَالَ: (فَحْلَ وَدَخْلَنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا دَخَلَ وَدَخْلَنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَىٰ بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَىٰ بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّىٰ أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ طُويلاً حَتَّىٰ أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ:

ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةً ـ وَكَانَ عَلَىٰ الْخُمُسِ ـ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (فانتحاه): معناه: عرض له وقصده.

<sup>(</sup>٢) (إلا نفاسة): أي: حسداً.

<sup>(</sup>٣) (ما تصرران): أي: ما تجمعانه في صدوركما من الكلام.

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ). قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ) للْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: (أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ) للهُ ضَلِ الْخُلَامَ ابْنَتَكَ) لي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أَصْدِقْ عَنْهُمَا (٤) مِنَ الْخُلُامَ ابْنَتَكَ) لي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أَصْدِقْ عَنْهُمَا (٤) مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا).

□ وفي رواية: (إنَّ هذِهِ الصَّدَقَاتِ، إِنَّما هِيَ أَوُسَاخُ النَّاسِ،
 وإنَّها لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ).

□ وفيها: فألقىٰ عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٥). وَاللهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِيَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا، بِحَوْرِ (٢) مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### \* \* \*

77٢٦ ـ (٣) عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ بَعَثَ رَجُلاً عَلَىٰ الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَحْزُوم، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ رَجُلاً عَلَىٰ الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَحْزُوم، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّىٰ آتِيَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (مَوْلَىٰ الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ).

[۲٦١١٥ /١٦٥٠]

• صحيح.

<sup>(</sup>٤) (أصدق عنهما): أي: أد عن كل منهما صداق زوجته.

<sup>(</sup>٥) (القرم): هو السيد، وأصله فحل الإبل. ومعناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأى.

<sup>(</sup>٦) (بحور): أي: بجواب ذٰلك.

۱۹۲۹ \_ وأخرجه/ حم(۱۲۸۳۲) (۲۷۸۳۲) (۲۷۱۷۲).

# فهرس الجزوانخسامين

| الصفحا | الموضوع |
|--------|---------|
|        | ري ت    |

### الكتاب السابع: صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف

|          | الذي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------|---------------------------------------------|
|          | الفصل الأول: صلاة الجمعة                    |
| <b>V</b> | ١ ـ فضيلة يوم الجمعة                        |
| ۲۱       | ٢ ـ الساعة التي في يوم الجمعة               |
| 10       | ٣ _ الغسل يوم الجمعة                        |
| 74       | ٤ _ الطيب للجمعة                            |
| ۲٥       | ٥ ـ التبكير إلىٰ الجمعة                     |
| ۲۸       | ٦ _ وقت الجمعة                              |
| ۲۲       | ٧ ـ الأذان يوم الجمعة                       |
| ۲۲       | ٨ _ الخطبة لصلاة الجمعة                     |
| ٤٠       | ٩ ـ الإِنصات للخطبة يوم الجمعة              |
| ٤٤       | ١٠ ـ تحية المسجد والإِمام يخطب              |
| ٤٦       | ١١ ـ قطع الخطبة للتعليم                     |
| ٤٦       | ١٢ ـ ما يقرأً في صلاة الجمعة                |
| ٤٨       | ١٣ ـ ما يقرأً في فجر الجمعة                 |
| ٤٩       | ١٤ ـ الصلاة بعد الجمعة                      |
| ٥١       | ١٥ ـ الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر       |
| ٥٣       | ١٦ ـ الجمعة في القرىٰ والمدن                |
| ٥٤       | ١٧ ـ وجوب الجمعة والتغليظ في تركها          |
| ٥٨       | ١٨ ـ تحريم البيع وقت الجمعة                 |
| ٥٨       | ١٩ ـ استقبال الإمام وهو يخطب                |

| <u>مح</u> ه | الص                                             | لموضوع |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| ٥٨          | ـ كلام الإمام بعد نزوله من المنبر               | _      |
| ٥٩          | ـ الزينة ليوم الجمعة                            | _ ۲۱   |
| 09          | ـ كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة         | _      |
| 15          | ـ النعاس في صلاة الجمعة                         |        |
| ٦٢          | <br>ـ من أين تؤتي الجمعة                        |        |
|             | الثاني: صلاة العيدين                            | لفصل   |
| ٦٢          | صلاة العيد قبل الخطبة                           |        |
| ٦٧          | لا أَذان ولا إقامة في العيد                     |        |
| ٨٢          | لا صلاة قبلُ العيد ولا بعدها                    | _ ٣    |
| ٧.          | القراءةُ في صلاة العيد                          |        |
| ٧١          | -<br>خروج النساء إلى المصلي                     | _ 0    |
| ٧٣          | اللعب والغناء أيام العيد                        |        |
| ٧٦          | الأُكل يوم الفطر قبل الخروج                     |        |
| ٧٧          | لا يحمل السلاح في العيد ولا في الحرم            | _ ^    |
| ٧٨          | مخالفة الطريق يوم العيد                         |        |
| ٨٠          | ـ فضل عشر ذي الحجة                              | . ۱ •  |
| ۸١          | ـ اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد                  | . 11   |
| ٨٤          | ـ إذا فاته العيد                                | . 17   |
| ٨٤          | ـ الخروج إلىٰ العيد مشياً                       | . 18   |
| ۸٥          | ـ التكبير في العيدين                            | . 1 &  |
| ۸٧          | _ خطبة العيد                                    |        |
| ۸٩          | ـ الجلوس لاستماع الخطبة                         | . 17   |
| ۸٩          | ـ وقت صلاة العيد                                |        |
| ۹.          | _ صلاة العيد في المسجد يوم المطر                | ١٨     |
| ۹ ۰         | _ الغسل للعيد                                   |        |
| ۹١          | ـ أعياد المسلمينـــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| ۹١          | _ إحياء ليلة العيد                              |        |

| صفحة | الموضوع الموضوع                               |
|------|-----------------------------------------------|
|      | الفصل الثالث: صلاة الكسوف                     |
| 97   | ١ ـ الشمس والقمر آيتان                        |
| ۹ ٤  | ٢ _ صفة صلاة الكسوف                           |
| ۲۰۱  | ٣ ـ من قال بأكثر من ركوعين في الركعة          |
| ۱۰۸  | ٤ ـ ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف             |
| 111  | ٥ ـ ما عرض عليه ﷺ في صلاة الكسوف              |
| ۱۱۸  | ٦ ـ السجود عند الآيات                         |
| 119  | ٧ _ ما جاء في الكواكب                         |
|      | الفصل الرابع: صلاة الاستسقاء                  |
| ١٢٠  | ١ ـ تحويل الرداء                              |
| 177  | ٢ ـ رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء           |
| 177  | ٣ ـ الاستسقاء في خطبة الجمعة                  |
| 179  | ٤ ـ استسقاء عمر عَلِيُّه                      |
| 179  | ٥ _ لا أذان للاستسقاء                         |
| ۱۳۰  | ٦ ـ ما يقول وما يفعل عند نزول المطر           |
| ۱۳۱  | ٧ ـ التعوذ عند رؤية الريح بِ                  |
| ١٣٤  | ٨ ـ تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب                |
| 172  | ٩ ـ ليست السنة بأن لا تمطروا                  |
| 140  | ١٠ ـ ما جاء في السحاب والبرد والرعد           |
| ١٣٦  | الفصل الخامس: صلاة الخوف                      |
| 147  | ١ ـ سبب مشروعية صلاة الخوف                    |
| ١٤٠  | ٢ ـ كيفيات صلاة الخوف                         |
| 10.  | ٣ ـ من قال بتأخير الصلاة                      |
|      | الكتاب الثامن: قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر |
|      | الفصل الأول: قصر الصلاة وجمعها                |
| 104  | ١ _ قصر الصلاة                                |
| 109  | ٢ ــ مدة القصر ومسافته                        |
| ۱٦٣  | ٣ ـ قصر الصلاة بمنىٰ                          |
| 177  | ٤ ـ التطوع في السفر                           |

| معحه  | الموضوع                               |
|-------|---------------------------------------|
| 179   | ٥ ـ التطوع في السفر علىٰ الدواب       |
| ۱۷۳   | ٦ _ الجمع بين الصلاتين في السفر       |
| ۱۸۱   | ٧ _ الجمع بين الصلاتين في الحضر       |
| ۱۸۳   | ٨ ـ من أتمَّ في السفر                 |
| ۱۸۳   | ٩ ـ الوتر في السفر                    |
| ١٨٤   | ١٠ ـ تعجيل الظهر في السفر             |
| 110   | ١١ ـ الصلاة علىٰ الدابة في المطر      |
|       | الفصل الثاني: أحكام السفر             |
|       | ١ ـ السفر قطعة منِ العذاب             |
| 771   | ٢ ـ لا تسافر المرأة إلا مع محرم       |
|       | ٣ ـ لا يسافر منفرداً                  |
| 191   | ٤ _ دعاء السفر                        |
| 198   | ٥ ـ ما يقول إذا قفل من سفر            |
| 190   | ٦ _ استقبال المسافر                   |
| 190   | ٧ ـ الصلاة إِذا قدم من سفر            |
| 197   | ٨ ـ لا يطرق أهله ليلاً                |
| 191   | ٩ ـ الدعاء إذا نزل منزلاً             |
| 199   | ١٠ ـ الدعاء عند الوداع                |
| ۲ • ۲ | ١١ ـ استحباب السفر يوم الخميس         |
| ۲ • ۲ | ١٢ ـ التبكير في السفر وغيره           |
| 7 • 7 | ١٣ ـ الثلاثة يؤمرون أحدهم             |
| ۲.۳   | ١٤ ـ الإطعام عند القدوم من السفر      |
| ۲.۳   | ١٥ ـ ما يقول إذا ركب دابته            |
| ۲ • ٤ | ١٦ _ إحالات                           |
|       | الكتاب التاسع: الجنائز                |
| ۲.۷   | ١ ـ تلقين الموتىٰ: لا إِلَه إِلا الله |
| 7 . 9 | ٢ ـ ما يقال عند المصيبة               |
| 117   | ٣ ـ إغماض الميت والدعاء له            |

| الصفحة<br>——— | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------|---------------------------------------------|
| ۲۱۲           | ٤ ـ حسن الظن بالله عند الموت                |
| ۲۱۳           | ٥ ـ إذا خرجت روح الميت                      |
| ۲۱۷           | ٦ _ البكاء على الميت                        |
| ۲۲۳           | ٧ _ عظم جزاء الصبر٧                         |
|               | ٨ ـ الميت يعذب ببكاء أهله                   |
|               | ٩ ـ التشديد في النياحة                      |
| ۲۳٦           | ١٠ ـ الصبر عند المصيبة                      |
|               | ١١ ـ تسجية الميت                            |
| 7 <b>7</b> 7  | ١٢ _ غسل الميت                              |
| 781.          | ١٣ ـ كفن الميت                              |
| Y & V .       | ١٤ ـ كيف يكفن المحرم                        |
|               | ١٥ ـ إعداد الكفن                            |
| ۲٤٨.          | ١٦ ـ التكفين بالثياب القديمة                |
|               | ١٧ ـ الإِسراع بالجنازة                      |
|               | ١٨ ـ فضُل اتباع الجنائز                     |
| 707.          | ١٩ ـ الاستغفار للميت                        |
| YOV.          | ٢٠ ـ اتباع النساء الجنازة                   |
|               | ٢١ ـ الصَّلاة على الجنازة                   |
| 377           | ٢٢ ـ أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها          |
| 779.          | ٢٣ ـ الصلاة على الجنازة في المسجد           |
|               | ٢٤ ـ قراءة الفاتحة في صلاةً الجنازة         |
| <b>TVT</b> .  | ٢٥ _ الدعاء للميت في الصلاة                 |
|               | ٢٦ _ مكان الإِمام من الجنازة                |
| YV9 .         | ۲۷ ـ كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت           |
| ۲۸۰.          | ۲۸ ـ ثناء الناس على الميت                   |
| ۲۸۳ .         | ۲۹ ـ مستريح ومستراح منه                     |
| ۲۸۳ .         | ٣٠ ـ ترك الصلاة على قاتل نفسه               |
| ۲۸٤.          | ٣١ ـ ما يلحق الميت من الثواب                |

| صفحة | الموضوع                                |
|------|----------------------------------------|
| 440  | ٣٢ ـ الصلاة علىٰ القبر                 |
|      | ٣٣ ـ وقوف المشيعين على القبر للدعاء    |
|      | ٣٤ ـ القيام للجنازة                    |
|      | ٣٥ _ أُحكام القبر                      |
|      | ٣٦ ـ الميت يعرض عليه مقعده             |
|      | ٣٧ ـ سؤال القبر                        |
|      | ٣٨ ـ عذاب القبر                        |
|      | ٣٩ ـ التعوذ من عذاب القبر              |
|      | ٤٠ ـ ما يقال عند دخول المقابر          |
|      | ٤١ ـ الحض على زيارة القبور             |
|      | ٤٢ ـ هل يُخْرَجُ الميتُ من القبر لعلة؟ |
|      | ٤٣ ـ وضع الجريدة علىٰ القبر            |
|      | ٤٤ ـ ثواب من ِمات له ولد فاحتسب        |
| 481  | ٤٥ ـ لا يزكي أحداً                     |
|      | ٤٦ ـ النهي عن سب الأُموات              |
| 488  | ٤٧ ـ الانصراف من الجنازة               |
| 450  | ٤٨ ـ ما جاء في قبر النبي ﷺ             |
| ۲٤٦  | ٤٩ ـ أُوقات نُهي عن الدَّفن فيها       |
|      | ٥٠ ـ الصلاة علىٰ من مات وعليه دَيْن    |
| ۳٤٧  | ٥١ ـ من أجره كأجر الشهيد               |
| ٣٤٧  | ٥٢ ـ ما جاء في شدة الموت               |
|      | ٥٣ ـ نعي الميت                         |
| ٣0.  | ٥٤ ـ الصلاة على الطفل                  |
|      | ٥٥ ـ تقبيل الميت                       |
| 401  | ٥٦ ـ هل يحمل الميت السلام إلى الأموات  |
| 401  | ٥٧ ـ المشي أمام الجنازة                |
|      | ٥٨ ـ دفن الجماعة في القبر الواحد       |
| 408  | ٥٩ _ ما يقال إذا أدخل الميت القبر      |

| مفحة         | الموضوع                            |
|--------------|------------------------------------|
| 400          | ٦٠ ـ التعزية                       |
| 401          | ٦١ ـ الغسل من غسل الميت            |
| 409          | ٦٢ _ إعداد الطعام لأهل الميت       |
| ٣٦.          | ٦٣ _ مواراة المشرك                 |
| ٣٦.          | ٦٤ _ العلامة على القبر             |
| ١٢٣          | ٦٥ _ كسر عظم الميت                 |
| ١٢٣          | ٦٦ _ كيف يدخل الميت القبر          |
| ۲۲۲          | ٦٧ _ من يدخل الميت القبر           |
| ۲۲۳          | ٦٨ ـ لا تتبع الجنازة بنار          |
| ٣٦٣          | ٦٩ _ كراهة الذبح عند القبر         |
| ٣٦٣          | ٧٠ _ حثو التراب في القبر           |
| ٤٢٣          | ٧١ _ ضغطة القبر                    |
| ٥٢٣          | ٧٢ _ خلع النعلين في المقابر        |
| ۲۲۲          | ٧٣ ـ من مات مريضاً أو غريباً       |
| 411          | ٧٤ ـ زيارة النساء للقبور           |
| ۸۲۳          | ٧٥ _ الدفن ليلاً                   |
| 419          | ٧٦ ـ النور يُرىٰ عند القبر         |
| 479          | ٧٧ _ موت الفجأة                    |
| ٣٧٠          | ٧٨ ـ نقل الميت                     |
| ۲۷۱          | ٧٩ _ عرض أعمال الأحياء على الأموات |
|              | الكتاب العاشر                      |
|              | الزكاة والصدقات                    |
|              | الفصل الأول: الزكاة الواجبة        |
| <b>4</b> V 0 | ١ ـ الزكاة من أركان الإسلام        |
| 400          | ٢ _ إِثْم مانع الزكاة              |
|              | ٣ _ مقادير الزكاة (النصاب)         |
| 497          | ٤ _ في الركاز الخمس                |
| 49           | ٥ _ إِرْضاء السعاة                 |
|              |                                    |

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| ٤٠٢    | ٦ ـ وسم إبل الصدقة                   |
| ٤٠٢    | ٧ ـ لا زكاة في العبد والفرس          |
| ٤٠٣    | ٨ ـ تعجيل الصدقة ومنعها              |
| ٤٠٥    | ٩ ـ الدعاء لمن أتى بصدقته            |
|        | ١٠ ـ العاملون عليها وبقية المصارف    |
| ٤ • V  | ١١ ـ عمل المصدِّق وثوابه             |
|        | ١٢ ـ ما جاء في الخرص                 |
|        | ١٣ ـ ما جاء في الوسق                 |
|        | ١٤ _ مكان أخذ الصدقة                 |
|        | ١٥ ـ ما تجب فيه الزكاة من الأموال    |
| ٤١٨    | ١٦ ـ زكاة الذهب والورق               |
|        | ١٧ ـ زكاة الحلي                      |
|        | ۱۸ ـ زكاة العسلّ                     |
|        | ١٩ ـ هل في المال حق سوىٰ الزكاة      |
|        | ۲۰ ـ عقوبة مانع الزكاة               |
| ٤٢٦    | ٢١ ـ العُشْر والخراج                 |
|        | ۲۲ ـ زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه |
| £ Y V  | ۲۳ ـ الزكاة في الدَّين               |
|        | الفصل الثاني: زكاة الفطر             |
| ٤٢٩    | ١ ـ وجوب زكاة الفطر وأحكامها         |
|        | ٢ ـ في الصاع                         |
|        | ٣ ـ وقت إخراج صدقة الفطر             |
|        | ٤ ـ فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة       |
|        | الفصل الثالث: الصدقات                |
| ٤٣٨    | ١ ـ فضل الصدقة والحض عليها           |
|        | ۲ ـ علیٰ کل مسلم صدقة                |
|        | ٣ ـ كل معروف صدقة                    |
|        | ٤ ـ فضل صدقة الصحيح                  |

| صفحة  | الموضوع الموضوع                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٥٧   | ٥ ـ إذا وقعت الصدقة في غير أهلها                            |
|       | ٦ _ ما تتصدق به الزوجة والخادم                              |
| 173   | ٧ _ الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها                         |
| ۳۲ ٤  | ٨ ـ الصدقة عن ظهر غنى                                       |
| ٤٦٧   | ٩ _ من أجر نفسه ثم تصدق بأجرته                              |
| ٤٦٧   | ١٠ ـ الصدقة في سبيل الله                                    |
| ٤٦٧   | ١١ ـ لا تقبل صدقة من غلول                                   |
| 473   | ١٢ ـ الصدقة على الأقارب                                     |
|       | ١٣ _ وصول ثواب الصدقة إلىٰ الميت                            |
|       | ١٤ _ فضل إخفاء الصدقة                                       |
|       | ١٥ _ الرياء في الصدقة                                       |
|       | ١٦ _ فضل الصدقة بالماء                                      |
|       | ١٧ _ حق السائل                                              |
|       | ١٨ _ من سأل بالله تعالىٰ                                    |
|       | ١٩ ـ الصدقة بالرديء                                         |
| ٤٨١   | ٢٠ _ المستحق للصدقة                                         |
|       | الفصل الرابع: أحكام المسألة                                 |
| ٤٨٣   | ١ ـ الحثُّ علىٰ العمِل والاستعفاف عن المسألة                |
|       | ٢ ـ النهي عن المسألة تكثراً                                 |
|       | ٣ ـ من تحل له المسألة                                       |
|       | ٤ _ ﴿ لَا يَسْتَعُلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] |
| 0 • 1 | ٥ _ من أعطي من غير مسألة                                    |
|       | الفصل الخامس: أحكام الصدقة بالنسبة لآل النبي عليه           |
|       | ١ ـ إذا تحولت الصدقة                                        |
| 0 • 5 | ٢ ـ تُحريم الصدقة على النبي ﷺ وآله                          |
|       | ٣ ـ لا يستعمل آل النبي ﷺ على الصدقة                         |
| 017   | <ul><li> * فهرس موضوعات الجزء الخامس</li></ul>              |